# فَضَّالًا لَحَيْ الْبُرُومِيْ الْفَكِيْ الْبُرُومِيْ الْفَكِيْ الْبُرُومِيْ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَالِمِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفِيدِ الْفَكِيْدِ الْفَالِيْدِ الْفَكِيْدِ الْفَالِيْدِ الْفَالِيْدِ الْفَالِمِيْدِ الْفَائِلِيْدِ الْفَائِلِيْدِ الْفِي الْمُؤْمِدِ الْفَائِلِيْدِي الْفَائِلِيْدِ الْفِي الْمُؤْمِدِ الْفَائِلِيْدِ الْفَائِلِيْدِيْمِ الْفَائِلِيْدِ الْمُؤْمِدِ الْفَائِلِيْدِ الْفَائِلِيْدِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَقُولُ بِعُضِهُم فِي بَعَضٍ صَلواتُ اللّه عَليه هُم

لِلامِمام التحافظ أبي المحِسن عَلَى مِن عُمر الدّار قطني المحافظ أبي المحِسن عَلَى مِن عُمر الدّار قطني

الجزُّوالموجُودُمِنَ الحاديعشرَ

اغتنی به اعتنی به محدّر برخلیف براج الرّباج

مكتبة الغرباء الأنزية

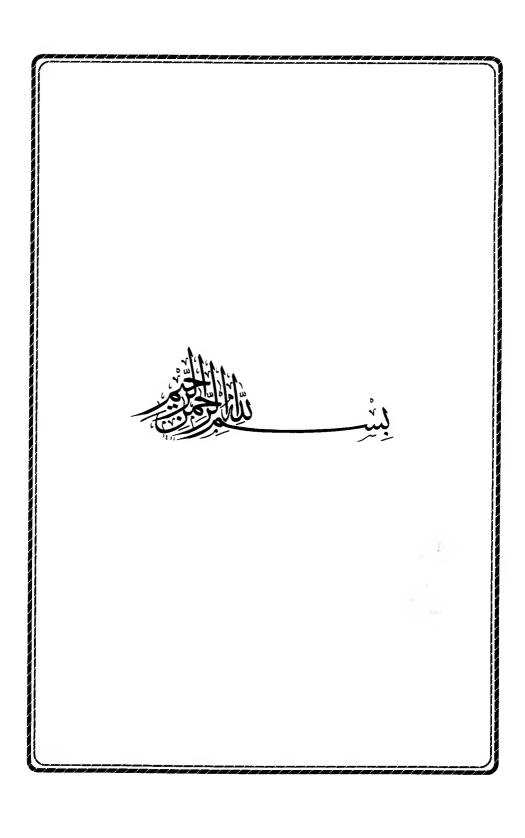

فِضْ أَوْلِ الْمُحْمَدُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ اللّهُ اللّهُ

جَمِيْع يُحِقوُق الطّبْع بِحُفوظة الطّبعَلَة الأولاب 1219هـ - 199۸مر



# مكتبة الغهباء الأنزية

هَاتَكَ : ٨٤٦٢٩٤٩ \_ فَاكِسُ : ٨٢٤٣٠٤٤

صَ.بُ: ١٤٤٩ - المديث نة النبوتية الملكة العَهبيّة السيّعوديّة ترخيّص: ٤٥٨/ك

#### بسم الله الرحمن الرهيم

إنّ الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله ؛ فلا مُضِل له ، ومن يضلل ؛ فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

#### أما بعد:

فلقد زكى اللهُ تعالى صحابة رسول الله على الكرام ، في كتابه «الكريم» في غير ما آية ؛ فقال تعالى : ﴿والسَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ [التوبة : ١٠].

وقال: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أُخرِجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوَّؤا الدار والإيمان من قبلهم يُحبُّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أُوتوا ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون ( الحشر : ٨ ، ٩ ] .

وقال: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذْ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ [الفتح:

ففي هذه الآيات وغيرها بيانُ فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ومناقبهم ، وعظم ما امتن الله به عليهم دون سائر الأمة ، كيف لا وهم أصْحاب الرسول الكريم ، ونقلة الوحي من بعده ، ويؤيد هذا البيان ما جاء في السنة المطهرة في أحاديث كثيرة أكثر من أن تحصر ، ومنها الحديث المعروف : «لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ؛ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» ()

ولا تزال هذه عقيدة المسلمين حتى نبتت نابتة من أهل الرفض

<sup>(</sup>۱) ثم يأتي سيد قطب بعد هذا ويطعن في جماعة منهم وعلى رأسهم الصحابي الجليل عثمان بن عفان وَعَلَيْ ثالث الخلفاء الراشدين فقد قال فيه سيد كما في كتابه «العدالة الاجتماعية» (ص١٨٢، ط الخامسة) ، بعد أن تكلم عن استلام بني أمية مقاليد الحكم الإسلامي ووصفه بأنه سوء حظ لا شك فيه قال:

<sup>«</sup>ولكنه في الواقع ليس المصادفة السيئة الأولى ، فلقد كانت أسوأ مصادفة هي تأخير على وتقديم عثمان وهو شيخ ضعيف ، وتسلم مروان بن الحكم مقاليد السلطان! ، فلو شاء حسن الطالع أن يتقدم على بعد الشيخين لاستمرت تقاليد الإسلام فترة أخرى ،

وأذنابهم ؛ فأخذوا يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم مخالفين = ولاستطردت موجته عهداً ثالثاً ولكان غير ما كان من طمس روح الإسلام . . .» فزعم سيد أن عهد عثمان طمس روح الإسلام نعوذ بالله من هذا .

وقال سيد أيضاً في «العدالة» (ص١٦١ ـ ١٩٠، ط الخامسة):

«مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية! قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام وبفضل ما مكن للمبادىء الأموية الجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافع عما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام . . .» .

وقال أيضاً في «العدالة» (ص٧٠٧ ، ط الخامسة) :

«وجاء عثمان عَمَاشِ . . . فإذا عهد من عهود الإقطاع يسود المجتمع الإسلامي في نهاية عهده يرحمه الله» .

ولم تشف هذه الطعون صدر سيد حتى أسقط خلافة عثمان فقال في «العدالة» (ص ٢٠٦ ، ط الخامسة):

«ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي عَمَاشُ امتداداً طبيعياً لخلافة الشيخين قبله وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما . . .» .

ومع طعنه في عثمان فقد طعن في عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما فقال كما نقل الأستاذ محمود شاكر عنه في مقاله «لا تسبوا أصحابي» (المسلمون ـ العدد الثالث سنة ١٣٧١): «وجاء معاوية فعاونه العصبة التي على شاكلته ، وعلى رأسها عمرو بن العاص قوم تجمعهم المطامع والمأرب وتدفعهم المطامح والرغائب ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير» . إلى غير ذلك من الطعون الكثيرة وخاصة في معاوية ثم طعن في أبي سفيان فقال كما في مقال الأستاذ: «أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام ، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان ، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين . . . بينما يتظاهر بالإسلام ، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده . . . » .

### بذلك الكتاب والسنة وسلف الأمة ؛ فانبرى لهم الأئمة وبينوا خطر

ي ثم طعن سيد في هند أيضاً رضي الله عنها بل طعن في بني أمية جميعها فقال (المسلمون ـ العدد الثالث):

«فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها ، وما كان الإسلام لها إلا رداءً تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات» .

ثم قال عن بنى أمية كما في مقال الأستاذ:

« . . . على الرغم مما اعترض خطواته (أي الإسلام) العلمية الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسلام نفوسها فآمنت على حرف حين غلب الإسلام وظلت تحلم بالملك الموروث العضوض حتى نالته فسارت بالأمر سيرة لا يعرفها الإسلام» .

فانظر رحمك إلى منهج سيد في الطعن فإنه قائم على الدخول في النوايا وأعمال القلوب مع إساءة الظن البالغة العارية عن تقوى الله وهو مع هذا لا يرعوي عن غية بل ويطعن في من يخالفه من أهل العلم بنفس المنهج فانظر إليه وهو يرد على العلامة محمود شاكر صاحب الرد العلمي الأدبي النزيه حيث قال سيد قطب في مجلة الرسالة (العدد ٩٧٧) بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٥٢) بعد مقدمة:

« . . . ذلك أنني لم أستشعر في هذا الصخب الصاخب أثراً من صفاء نية ، ولا رغبة في تجلية حقيقة . . . » .

ثم قال: «ولو كانت الحقائق هي المقصودة ، لما احتاج الكاتب الفاضل إلى اصطناع مثل هذا الأسلوب الصاخب المفرقع . . .» إلى أن قال: «وما كان لي بعد هذا وأنا مالك زمام أعصابي مطمئن إلى الحق الذي أحاوله أن ألقي بالا إلى صخب مفتعل وتشنج مصطنع وما كان لي إلا أن أدعوا الله لصديقنا «شاكر» بالشفاء والعافية والراحة مما يعاني والله لطيف بعاده الأشقياء . . . » .

فتأمل رحمك في هذا الطعن في حق من نصح سيداً وبين له بالدليل خطأ طعنه في الصحابة ، وانظر كيف أصر سيد على ما هو عليه من الطعن فهو لم يتراجع كما زعم أتباعه بل كان كتابه «العدالة» الملىء بطعن الصحابة ـ ولم ننقل عنه أنفاً إلا شيئاً منها ـ =

طعنهم وأن القدح في الناقل مستلزم القدح في المنقول ؛ فاتخذ كثير من الزنادقة الطعن في صحابة رسول الله على مطية لتعطيل الشريعة السمحة ؛ فتصدّى كثير من العلماء لهذا العدوان الظالم ببيان فضائلهم الواردة في الكتاب والسنة والآثار السلفية ، ومن أولئكم الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ؛ فألف كتابه هذا ، ويبدو أنه كتاب كبير حافل بذكر النصوص الواردة ، لأنه وللأسف لم يصلنا منه إلا قطعة من الجزء الحادي عشر ، وعندما وافق ما في نفسي من الرغبة في خدمة السنة ونشر ما خلفه لنا أهل العلم وافق أن عرض علي أحد الإخوة جزاه الله خيراً الاشتغال بهذا الكتاب ؛ فرغبت في ذلك ، وشرعت في العمل فور حصولي على هذه القطعة ، حتى جاء هذا الكتاب كما ترى ، فأسأل الله أن يتقبل مني عملي هذا ، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه خير مسؤول .

# عملي في الكتاب:

أما عن عملي في الكتاب فقد اشتمل على الآتي:

١ ـ ضبطت نص الكتاب وبذلت في ذلك قصارى جهدي ، لأنه

يُطبع إلى أن مات واستمر أتباعه في طبعه إلى وقتنا هذا فالله حسيبهم .

وانظر الرد مفصلاً على سيد قطب مقالات الأستاذ شاكر رحمه الله وكتاب «مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله عليه الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله.

كما سيأتي ليس له إلا هذه القطعة الوحيدة ؛ فنسختها وقابلتها بالأصل ، وحرصت على إخراجها سليمة من الأخطاء بما في ذلك أخطاء الناسخ .

٢ ـ عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في كتاب الله .

٣ ـ ذكرت حكم إسناد كل نص ساقه المصنف صحة وضعفاً على ما تقتضيه قواعد أهل العلم .

٤ - خرجت تلك النصوص وبينت أماكن وجودها في المصادر الأخرى ، وحرصت على ذكر الشواهد والمتابعات إن وجدت لما لهذا من أهمية في بيان أحكامها .

ه ـ علقت على بعض المواضع لما رأيت من الحاجة لذلك ،
 كترجمة لبعض الأعلام ، أو شرح غريب من الكلام ، أو تعريف بمكان .

٦ - تعرضت لبيان بُعد ما وصم به الإمام الدارقطني من تشيّع .

٧ ـ عرفت بالكتاب .

٨ - وضعت بعض الفهارس لتيسير الاستفادة من هذا الكتاب .

هذا وأسأل الله أن يبارك لي في هذا العمل وأن يجنبني فيه الخطأ والزلل ، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

# دفع تهمة التشيع عن الإمام الدارقطني:

بما أن كتابنا هذا يتكلم عن الصحابة وفضائلهم كان لزاماً علينا التعرض لما وجه إلى الإمام الدارقطني من اتهام بالتشيع .

قال الخطيب البغدادي رحمه في تاريخه (١٢ /٣٥): «سمعت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق يقول: كان ابو الحسن الدارقطني يحفظ ديوان السيد الحميري في جملة ما يحفظ من الشعر؛ فنسب إلى التشيع لذلك» ا ه.

وما أعلم سبباً غير هذا السبب في اتهامه بالتشيع ، وهو دليل واه لا ينبغي الاعتماد عليه عند الطعن في عقيدة إمام كالدارقطني عرف بصفاء العقيدة ونقائها ، ومن ذلك عقيدته اتجاه الصحابة الكرام ؛ فما عرف عنه غمز أو طعن في أحد منهم ، بل هو على ما عليه أهل السنة والجماعة من حبهم ، والترضي عنهم ، وذكرهم بالجميل ، ومن تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين .

فجاء عنه كما في سؤالات السلمي (٢٣٨) أنه قال:

«اختلف قوم ببغداد من أهل العلم ، فقال قوم : عثمان أفضل ، وقال قوم : علي أفضل ؛ فتحاكموا إلي فيه ؛ فسألوني عنه ؛ فأمسكت وقلت : الإمساك عنه خير ، ثم لم أرد السكوت ، وقلت : دعهم يقولون فيما أحبوا ؛ فدعوت الذي جاءني مستفتياً . وقلت : ارجع إليهم وقل

أبو الحسن يقول: عثمان بن عفان وَعَيابِهُ أفضل من علي بن أبي طالب باتفاق جماعة أصحاب رسول الله والله عليه الله عقد يحل في الرفض» أه.

فهل يعقل أن يقول هذا الكلام شيعي؟ فإنه اعتبرتقديم على على عثمان فضلاً عن عمر فضلاً عن أبي بكر من الرفض ، وهذا قد يعد تشدداً من الدارقطني ؛ ولهذا عقب الذهبي في السير (١٦ /٤٥٧) بعد أن نقل هذا الكلام :

«قلت ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة ، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين . . . » .

ولتعلم بعد الإمام الدارقطني عن التشيع ؛ فانظر ما قاله عن السيد الحميري في «المؤتلف والمختلف» (١٣٠٨ - ١٣٠٩) ؛ فقد قال عنه :

«السيد الحميري الشاعر اسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد ، - كان غالياً يسب السلف في شعره ، ويمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام!» .

فالدارقطني جرح الحميري بسبه الصحابة وتشيعه لعلي ، وهذا دليل على أنه لم يحفظ ديوان الحميري موافقة له على بدعته ؛ وإلا لما جرحه بذلك .

والظاهر أنه حفظه لحسن نظمه .

یقول الذهبي في «السیر» (۸ /۲۲) عن الحمیري :

«ونظمه في الذروة ، ولذلك حفظ ديوانه ابو الحسن الدارقطني» .

ومتى كان حفظ قول من الأقوال أو شعر من الأشعار دليل على اعتقاد حافظه صحته؟ فأسباب حفظ مثل هذه الأشياء كثيرة ، وهو ظاهر لكل ذي نظر ، ولهذا شهد العلماء بصحة اعتقاد الدارقطني وبرؤوه من هذه التهمة ؛ فقد قال الإمام الذهبي بعد أن نقل ما حكاه حمزة الدقاق كما في «تذكرة الحفاظ» (ص٩٩٣) : «ما أبعده من التشيع» .

وقال في معرفة القراء (١ /٣٥١): «قلت هو برىء من التشيع». وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (٦ /٢٤٩): «وهذا لا يثبت عن الدار قطني»

وقال السيوطي في طبقات الحفاظ (ص٣٩٤): «وما أبعده منه» أى : التشيع .

وهل كتابه هذا \_ فضائل الصحابة \_ إلا دليل على حبه لصحابة رسول الله على ، وحرصه على نشر مناقبهم وبعده بما نسب إليه من تشيع .

والناظر في أقواله في الجرح والتعديل يعلم من خلال كثير من التراجم أنه يجرح ببدعة التشيع ويذكر ذلك على وجه الذم ، مما يدل

دلالة قاطعه على أن الرجل برىء براءة تامة مما نسب إليه والله المستعان (١)

## التعريف بالكتاب:

لم يصلنا من الكتاب كما قدمت إلا الجزء الحادي عشر على نقص في آخره وفيه فضائل ابي بكر وعمر ، وهو ليس كغيره من كتب الفضائل التي تكتفي بإيراد النصوص المتضمنة لذلك من الأحاديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة ، وإنما التزم فيه الدارقطني رحمه الله ذكر أقوال بعض الصحابة في بعض ، وهذا ما لم يعرف عند غيره بمن ألف في حدود علمي ، والله أعلم .

اللهم إلا أن يكون كتاب «ما رواه كل فريق في الآخر» للحافظ أبي سعيد إسماعيل بن علي بن الحسن السمان (ت ٤٤٣) ولا أعلم عن هذا الكتاب شيئاً ، إلا أن الحب الطبري ذكره في «الرياض النضرة» له (١/ /٨) ضمن الكتب التي اعتمدها في كتابه .

# اسم الكتاب:

ما أثبته هو ما جاء على طرة النسخة الخطوطة . انظر : نماذج من

<sup>(</sup>۱) لم أضع ترجمة للإمام الدارقطني لإنني لا أرى لذلك حاجة بعدما كتبه الأستاذ موفق عبد القادر في مقدمته لكتاب «المؤتلف والمختلف» فكان موفقاً وأيضاً ما كتبه الأستاذ عبد الله ضيف الله الرحيلي في رسالته العلمية «الإمام علي بن عمر الدارقطني وكتابه السنن» وإن كانت لم تطبع بعد .

النسخة (ص ٢٤).

وأما ما جاء في كتب أهل العلم ؛ فإنه مختصرٌ مما أثبت ؛ فجاء فيها باسم «فضائل الصحابة» .

كذا ذكره شرف الدين ابو البركات المبارك بن أحمد اللخمي المعروف بابن المستوفي المتوفى (٦٣٧) ، في «تاريخ إربل» (١ /٢١٥) ، حيث قال وهو يترجم لأحد الرواة: «سمع ببغداد أبا الفضل محمد بن عمر الأرموي نقلته من آخر الجزء الحادي عشر من «فضائل الصحابة» لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني رحمه الله ...»

وذكره كذلك الإمام الذهبي في «السير» (٢٢ /١٩٢) عند ترجمته لابن صرما حيث قال: «وسمع من ابي الفضل . . . والتاسع من «فضائل الصحابة» للدارقطني» .

وأيضاً ذكره الوادي آشي المتوفى (٧٤٩) ، في «برنامجه» (ص ٢٦١ ـ ٢٦٢) حيث قال: «الجزء التاسع من «فضائل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني سمعته على والدي».

أما شيخ الإسلام ابن تميمة فقد ذكر في «منهاج السنة» (٧ / ٣٩٦) الكتاب باسم آخر فقال: «وقد صنف الحافظ ابو الحسن الدارقطني كتاب «ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على

الصحابة» وذكر فيه من ذلك قطعة».

وذكر في (٦ /٧١) الكتاب ولم يذكر اسمه حيث قال:

«مثل ما صنفه خيثمة بن سليمان في «فضائل الصحابة» والدارقطني والبيهقي وغيرهم».

فالأولى إثبات ما جاء مثبتاً على النسخة الخطوطة .

## توثيق نسبة الكتاب:

جاء على طرة القطعة أن هذا الجزء من رواية أبي بكر مسمار بن عمر بن محمد العويس ، عن ابي الفضل محمد بن عمر الآرموي ، عن أبي الغنائم عبد الصمد بن المأمون ، عن الإمام الدارقطني وذلك بخط الناسخ وهذا إسناد صحيح .

أما ابو الغنائم؛ فهو عبدالصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون الهاشمي (ت ٤٦٥) هـ .

قال عن الخطيب في «تاريخه» (١١ / ٤٦) : «كتبت عنه وكان صدوقاً» .

وقال السمعاني كما في «السير» (١٨ / ٢٢١): «كان ثقة ، نبيلاً ، مهيباً ، كثير الصمت ، تعلوه سكينة ووقار ، وكان رئيس آل المأمون ، وزعيمهم ، طعن في السن ، ورحل إليه الناس وانتشرت روايته في

الأفاق».

وقال السمعاني: «سألت إسماعيل بن محمد الحافظ، عن أبي الغنائم بن مأمون فقال: شريف محتشم ثقة كثير السماع».

ووصفه الذهبي في السير (٨/ ٢٢): بـ «الشيخ الإمام الثقة الجليل المعمر ...».

وأما الأرموي ؛ فهو محمد بن عمر بن يوسف بن محمد الأرموي ثم البغدادي الشافعي أبو الفضل (ت ٥٤٧) هـ .

قال السمعاني: كما في «السير»: «فقيه ، إمام ، متدين ، ثقة ، صالح ، حسن الكلام ، كثير التلاوة ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق».

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (١٦ / ١٤٩): «سمعت منه بقراءة الحافظ ابن ناصر وقرأت عليه كثيراً وكان ثقة ، ديناً ، تالياً ، وكان شاهداً ، فعزل».

وقال الذهبي في «السير» (٢٠ /١٨٤): «وكان فقيهاً ، مناظراً ، متكلماً ، صالحاً ، كبير القدر» .

ووصفه في مطلع ترجمته بـ «الشيخ الفقيه الإمام المعمر القاضي مسند العراق . . . » .

وأما ابن العويس ؛ فهو مسمار بن عمر محمد بن عيسى بن

العويس أبو بكر النيار المتوفى (٦١٩) ه. .

قال الذهبي في «السير» (٢٢ / ٢٥٤): «نزل الموصل واقرأ القرآن وحدث وسمع الكثير من أبي الفضل الأرموي . . . كان يجلس للسماع وهو صبى لا يكاد يتحرك ؛ فقال : كأنه مسمار ، وكان مشهوراً بالخير» .

وقال ابن تَغرْي بَرْدي في «النجوم الزاهرة» (٦ / ٢٢٤) : «كان فاضلاً ، ثقةً» .

ووصفه الذهبي بـ «الشيخ ، العالم ، المقرىء ، الصالح ، الخير ، السند» .

وكتب بخط آخر على واجهة القطعة بغير خط الناسخ: «سماع يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد الدمشقي عليه».

أي: على ابن العويس، ويوسف هذا لم أعثر له على ترجمة، وقد تابع ابن العويس على سماع هذا الجزء من الأرموي عبد العزيز بن محمد بن عبيد الكفر عزي من أعيان القرن السادس.

فجاء في «تاريخ إربل» لابن المستوفي (١ /٢١٥): «هو عبدالعزيز ابن محمد بن عبيد من كفر عزة القرية المعروفة سمع ببغداد أبا الفضل محمد بن عمر الأرموي نقلته من آخر الجزء الحادي عشر من «فضائل الصحابة» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ولم أسأل عنه أهل كفر عزه» اه.

وتابع محمد بن عمرالآرموي عليه مسعود بن الحسن الثقفي المتوفى (٥٦٢) ه. كما سيأتي في السماعات ، ومسعود لم يسمع من ابي الغنائم بن المأمون ، ولكن روى عنه إجازة كما ذكر الذهبي في «السير» (٢٠/ ٢٠٧) حيث قال : «وقد كان روى الكثير بإجازة أبي الغنائم بن المأمون» ، ثم نقل الذهبي أن هذا كان اعتماداً من الثقفي على ما نقل المحدث أبو الخير عبدالرحيم بن موسى ، ونقل تكذيب الحافظ أبي موسى المديني لأبي الخير ، ثم نقل الذهبي امتناعه من الرواية بالإجازة عن البغداديين .

وقال الحافظ في «اللسان» (٨٣٩٨): «ويقال: إن مسعوداً رجع عنها بعد أن حدث بها» أي: الإجازة .

مع أن مسعوداً قال فيه السمعاني كما في «التحبير» (٢ / ٢٩٨ - ٢٩٨): «ولم يتفق أن أسمع منه ، لاشتغالي بغيره ، وما كانوا يحسنون الثناء عليه والله يرحمه ، وكتب إلى بالإجازة» .

#### السماعات:

جاء كما تقدمت الإشارة على طرة النسخة سماع جاء فيه: «سمع..عا...عبدالله ... بن عبدالرحيم بن عبدالواحد المقدسية بإجازتها ، عن مسعود بن المجازتها ، عن مسعود بن الحسن الثقفي بإجازته ، عن ابن المأمون محمد بن عبدالله بن أحمد

ابن الحب المقدسي بقراءته ، وهذا خطه عن ابن إسماعيل الع . . . في ليلة الثلاثاء سابع رجب سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ، عن نسخة العز . . . الحافظ ، أخبرنا به جماعة من شيوخنا إجازة بإجازة [ابن الحب] وكتب يوسف بن عبد الهادي» .

وأما ما جاء من سماعات في آخر القطعة ؛ فغالب ظني أنها ليست لهذه القطعة من كتاب الفضائل ، لأنه جاء فيها أكثر من مرة ذكر موطن ابتداء السماع وانتهائه . وليس في القطعة من ذلك شيء ، كقوله في «السماعات» (ق ٢٤/ ب) : «قرأت من أول هذا الجزء إلى أخر سماع ابن طبرزد» ، وهو قوله : «لو طعنت في فخدها ؛ لأجزأ عنك . . . » أ ه . .

ولا يوجد شيء من هذا في القطعة .

وكقوله: «وسمع من حديث: «من أدرك ركعتين من صلاة العصر إلى المكان المذكور...» أه.

ولا يوجد هذا الحديث في هذه القطعة .

وكقوله (ق ٢٥ / أ): «وسمع من حديث: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ، إلى آخر الجزء ...».

ولا يوجد هذا الحديث في القطعة .

وما يؤيد أن هذه السماعات ليست لهذا الكتاب ، أنه ليس فيها حرف واحد يدل على أن هذا السماع لهذا الكتاب ؛ فلا يوجد في السماعات لفظة من ألفاظ الكتاب ، ولا ذكر اسم راو من رواته ولا شيء من ذلك .

ولكن مما يؤيد صحة هذه القطعة أنني وقفت على روايات كثيرة من كتابنا هذا في كتب أخرى رويت من طريق الإمام الدارقطني ، ففي «الحجة في بيان المحجة» (٢ /٣٥٠ ـ ٣٥١) روى الأصبهاني ، عن أبي المظفر السمعاني الإمام ، عن ابي الغنائم ابن المأمون (راوية هذا الجزء) ، عن الدارقطني بعض الآثار .

وفي «تاريخ ابن عساكر» (٥٤ / ٢٨٣ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٨ - ٢٨٨ - ٢٨٨ روى ابن عساكر مجموعة من الآثار ، عن ابي الفضل محمد بن عمر الآرموي ، عن أبي الغنائم بن المأمون ، عن الدارقطني ، وعن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر ، عن أبي الفضل الكريدي ، عن أبي الحسن العتيقي ، عن الدارقطني ، وعن أبي عبدالله النشابي ، أنبأنا أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن بندار ، أنبأنا أبو الحسن الجهز ، أنبأنا ابو الحسن الدارقطني .

وروى أيضاً في تاريخه (٤٤ /٣٤٣ ـ ٣٦٣) ، أخبرنا ابو غالب بن البنا نا أبو محمد الجوهري ، أنا ابو الحسن الدارقطني .

وفي «تهذيب الكمال» (٥ / ٨١) روى المزي مجموعة من الآثار من جماعة من مشايخه ذكرهم وهم أربعة ، أنهم قالوا : أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب البغدادي بدمشق ، قال : أخبرنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الآرموي ، ببغداد قال : أخبرنا الشريف أبو الغنائم عبدالصمد ، قال : أخبرنا الحافظ أبو الحسن . . . . الدارقطني .

وفي «السير للذهبي» (٦ /٢٥٩ ـ ٢٦٠) روى الذهبي بعض الآثار عن عبدالمنعم بن يحيى الزهري وطائفة ، قالوا: أبنا داود بن أحمد . . . » .

بنفس إسناد المزي ، وهناك روايات كثيرة وقفت عليها من غير طريق الدارقطني بإسناد الدارقطني ومتنه ، كما سيأتي في النص المحقق ، وهذا كله يؤيد صحة هذه القطعة ، والله أعلم .

أما بقية الكتاب مما لم نقف عليه ؛ فلا أعلم عنه شيئاً ، اللهم إلا الجزء التاسع ؛ فقد نقل الذهبي في «السير» (٢٢/ ٢٢) ، عن ابن صرما المتوفى سنة (٦٢١) ه أنه سمع الجزء التاسع من أبي الفضل الأرموي .

وقال الوادي آشي في «برنامجه» (ص ٢٦١ ـ ٢٦٢) عن الجزء التاسع من فضائل الصحابة للدارقطني : «سمعته على والدي بروايته

له ، عن علم الدين السخاوي إجازة ، عن أبي المظفر عبدالخالق بن فيروز الجوهري سماعاً ، عن أبي الفضل محمد بن عمر الأرموي قراءة ، عن أبي الغنائم عبدالصمد بن علي بن المأمون سماعاً منه » اهد ، والله أعلم .

### وصف النسخة الخطية:

الكتاب محفوظ في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع (برقم ٤٧)، ويشغل هذا الكتاب من هذا المجموع إحدى عشر لوحة ، من اللوحة (رقم ٤٤) إلى اللوحة (رقم ٤٤) ، وكل صفحة من صفحتي اللوحة تتكون من ثمانية عشر سطراً ، وبعضها وهو قليل من سبعة عشر سطراً ، أما نوع الخط فهو مشرقى ، وقد أودع الشيخ الألباني حفظه الله هذه القطعة (الرقم ٩٧٩) من منتخبه على (مخطوطات الظاهرية) ، وذكرها صاحب «تاريخ الأدب العربي» (٣/ ٢٢٥) .

وللقطعة صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية محفوظة فيها (برقم ٣٦٦٤) .

وقد أصاب النسخة بعض الرطوبة ؛ فأثرت فيها حتى أذهبت الكثير من الكلمات ، ولكن ولله الحمد تفاديت أكثرها بل كلها ؛ فبعضها ظهر بالميكروفيلم ، وبعضها تبين عن طريق مصادر التخريج ، وما كان من أسماء لبعض الرواة تبين بكتب الرجال والتراجم ، وهكذا وإليك أخي القارىء غاذج من النسخة الخطية .

مبن مالصباس نفسبو

الورقة الأولى من النسخة وتشتمل على العنوان واسم المؤلف والسماعات

كازمن عُرِيكِم بالشعد، فالعَمَلْت لَهُ يُومُا الإَعْرَابِ المُعَلِّدِ اللهِ بزلك ذلاحة تبضلشه على ولاما الدقعة مالنا يرمعلان

الورقة الأخيرة من النسخة والنقص فيها ظاهر

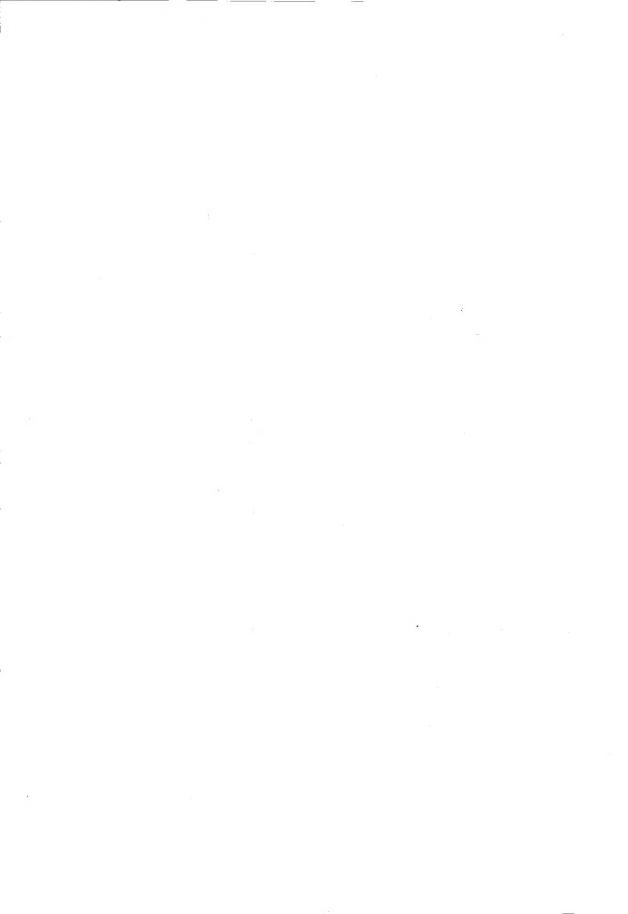

النص المحتق

# الجزء الحادى عشر من فضائل الصحابة ومناتبهم وتول بعضهم ني بعض صلوات الله عليهم

جمع الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رحمه الله

رواية الشريف أبي الغنائم عبد الصمد بن علي ابن محمد بن الفضل بن المأمون عنه .

- رواية القاضي أبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي عنه .

- رواية الشيخ أبي بكر مسمار بن عمر بن محمد ابن العويس النيار عنه ، سماع يوسف بن أحمد بن محمد ابن أحمد الدمشقي عليه .

\* \* \*



#### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» ، والتصويب من ترجمته في «السير» (٢٢ / ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «درياس» ، والتصويب من ترجمته في «السير» (٢٢ / ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «المازاني» ، والتصويب من ترجمته في «السير» (٢٢ / ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٤) محله: كلمة لم أتمكن من قراءتها ، والأقرب أنها «القواريري» .

أنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ قراءة عليه ، وأنا أسمع يوم الثلا[ثاء](١) لست بقين من شهر رمضان من سنة خمس وثمانين وثلاثمائة قال:

[1] نا أحمد بن نصر بن سندويه حبشون البندار قال: نا يوسف بن موسى ، قال: نا أبو أسامة ، قال: نا إسماعيل بن ابي خالد ، عن أبي إسحاق السبيعي أن أهل نجران أتوا علياً الطفيد ؛ فقالوا: ننشدك الله وشفاعتك لنا إلى رسول الله علي الإرجعتنا إلى ارضنا ؛ فإن عمر أجلانا منها ؛ فقال علي عَمَا الله عمر كان رشيد الآمر ، ولا أرد قضاء قضاه عمر ().

فيه أبو إسحاق السبيعي ، لم يثبت سماعه من علي عَبَالِين كما سيأتي عند «الأثر» (١٠) ، ثم هو مدلس ، ولم يصرح بمشاهدة القصة ، ومختلط أيضاً .

وشيخ المصنف قال عنه المصنف كما في «تاريخ بغداد» (٥ / ١٨٢): «صدوق كتبنا عنه» ، وروى عنه جماعة من الحفاظ ، و «للأثر» طريق آخر عن أبي إسحاق ، أخرجه عبدالله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (٧٣٥ \_ زوائده) ؛ من طريق محمد بن سلميان ، قال : ثنا أبو إسماعيل (المؤدب) ، عن إسماعيل (بن أبي خالد) ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبى ، عن رجل ، عن على بنحوه .

فبينت هذه الطريق الواسطة ، وفيها هذا المبهم لكن للأثر طريق آخر يصح به . أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص ٨٠) ، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (١٣٠٧) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤ / ٣٦٤) ؛ من طرق عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد بنحوه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التلا»، وما أثبته صواب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

(۲] حدثنا ابو محمد يحي بن محمد بن محمد (۱) بن صاعد ؛ قال : نا يعقوب بن إبراهيم . قال : نا هشيم (۲) . قال : نا إسماعيل بن ابي خالد ، عن ابي إسحاق .

أن أهل نجران كلموا<sup>(۱)</sup> علياً أن يَجْعَلِهُ في إجلاء عمر يَجْعَلِهُ إياهم، وقالوا: رُدَّنا إلى بلادنا ؛ فأبى . فقالوا ننشدك الله وشفاعتك لنا إلى رسول الله عليه عليه عليه عليه الله عليه على الله عليه الله عليه عليه على الله عليه الله عليه الله على الله عليه على الله على على الله على الله

فقال : إن عمر كان رشيد الأمر ، ولن نرد قضاء قضى به عمر رُضَالِله (۰) .

ولقوله: «إن عمر كان رشيد الأمر» شاهد معضل ، أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٦٤ / ٣٦٤) ؛ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا خلف بن عباس ، أنا الأشجعي ، عن معسر بن كدام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : قال على ؛ فذكره .

وهشيم هو ابن بشير ، يروي عن إسماعيل ، وعنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي كما في «تهذيب الكمال» (٣٠ / ٢٧٢ ـ ٢٧٧) .

وهذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>۱) عليها بعض البياض في الأصل ، ولم أجد في مصدر من مصادر ترجمته أن اسم جده محمد ، فالله اعلم .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في المصورة بسبب البياض ، وعند رجوعي للميكروفيلم اتضحت .

<sup>(</sup>٣) محلها بياض في المصورة وقرأتها من الميكروفيلم .

<sup>(</sup>٤) قوله : «علياً رضي» عليه بعض البياض بحيث لا يكاد يُقرأ .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف.

وله شاهد . انظر : الأثر السابق .

الجهم ، نا السري بن عاصم ، قال : نا ابو معاوية ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن من أحبوه ، عن الشعبى ، قال : قال على الطفيد :

«لم أكن لأحل عقدة عقدها عمر الطنير» (٢).

[٤] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : نا جعفر بن مروان ، قال : نا أبي ، قال : حدثني علي بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي ، قال : حدثني أبي حسين () بن عيسى () ، عن علي بن عمر بن علي بن حسين ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال الحسين ابن علي لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو على المنبر :

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل ، واستدركتها من مصادر ترجمته ك «تاريخ بغداد» (۳ / ۱۵۲) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مهملة .

<sup>(</sup>٣) إسناده مظلم وفيه علل:

١ ـ شيخ الحجاج المبهم .

٢ ـ الحجاج بن أرطاة «صدوق ، كثير الخطأ والتدليس» كما في «التقريب» .

٣ ـ السري بن عاصم ، اتهمه ابن حبان في «المجروحين» (١ / ٣٥٥) ، وابن عدي في «الكامل» (١٢٩٨) بسرقة الحديث ، وكذبه ابن خراش كما في «اللسان» (٣٦٥٩) ، واتهمه النقاش في «موضوعاته» بوضع حديث كما في «اللسان» أيضاً .

أما شيخ المصنف فهو شيعي ثقة . انظر : ترجمته في «تاريخ بغداد» (٣ / ٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) مهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أيضاً مهملة .

انزل عن منبر  $[1, 2]^{(1)}$ ؛ فقال : منبر أبيك؟ والله لا منبر أبي ، قال علي : والله ما أمرته بذلك ؛ فقال عمر : والله ما اتهمناك (7) .

[٥] وحدثنا أبو علي هبيرة بن محمد بن أحمد بن هبيرة الشيباني ، قال : حدثنا ابو [ميسرة] (١) أحمد بن عبدالله بن ميسرة بنهاوند ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، قال : أنا خلف بن حوشب ، عن أبي السفر ، قال : قال على الطفلا :

إن عمر ناصح الله ؛ فناصحه الله ، قال : ورئي (٥) على على الطيناد

وفيه علل:

١ - على بن عمر قال عنه ابن حبان كما في «الثقات» ( ٨ / ٤٥٦) «يعتبر حديثه من غير رواية أولاده عنه» .

وقال الحافظ في «التقريب» : «مستور» .

۲ ـ الحسين بن عيسى بن زيد بن علي ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ( $7 \cdot 7$ ) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>١) أثبتت في الأصل بخط صغير بحيث لا يكاد يُقرأ .

<sup>(</sup>٢) كأن في الكلام سقطاً ؛ فالعبارة غير مستقيمة .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو ميرة» ، والصواب ما هو مثبت كما في ترجمة من «الكامل في ضعفاء الرجال» (١ / ١٨٠ ـ ١٨١) ، و «المجروحين من الحدثين والضعفاء المتروكين» (١ / ١٠٨) ، و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (١ / ١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) في المصورة بياض واتضح بالميكروفيلم .

- برد(١) ، فقال: كسانيه خليلي عمر رَضَيَا إِلَيْ (١) .
- [٦] حدثنا محمد بن سهل<sup>(۱)</sup> بن الفضل<sup>(۱)</sup> الكاتب قال: نا الحسن الفضل<sup>(۱)</sup> ، عن خلف بن الحسن الخسن الخسن عرفة ؛ قال: حدثنا محمد بن [خازم]<sup>(۱)</sup> ، عن خلف بن
- (١) في الأصل : «يرد» وهو خطأ ، والصواب ما هو مثبت كما سيأتي ، وهو مقتضى السياق .
  - (٢) إسناده ضعيف . وفيه علل :
- ١ أبو السفر سعيد بن يحمد لم يثبت سماعه من علي ؛ فبين وفاتيهما ثلاث وسبعون سنة ، ولم يذكروا له رواية عنه فيما أعلم ، ولهذا لم يذكر الحافظ المزي علياً في شيوخه ؛ فالإسناد منقطع .
  - ٢ ـ أبو ميسرة متهم بسرقة الحديث . انظر : ترجمته في المصادر المذكورة أنفاً .
- $^{\circ}$  هبيرة ترجم له الخطيب (١٤ / ٩٧) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكر جماعة من الحفاظ رووا عنه ، وقد روي الأثر من طريق خلف عن أبي السفر كما سيأتي ، وعلته كما قلنا أبو السفر ، غير أن لقوله : «إن عمر ناصح الله ؛ فناصحه الله» شاهداً ؛ فأخرج ابن سعد في «الطبقات» ( $^{\circ}$  / ١٧١) ؛ ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» ( $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) ، من طريق سعيد بن محمد الثقفي ، عن كثير النواء ، عن أبي سريحة سمعت علياً يقول علي المنبر : «ألا إن أبا بكراً واه منيب القلب ، ألا إن عمر ناصح الله ؛ فنصحه» .
  - وفيه سعيد قال عنه الحافظ: «ضعيف» وهو كما قال أو أشد.
- (٣) قوله: «محمد بن سهل» محلها بياض في المصورة اتضح بالميكروفيلم، وهو كما
  أثبتنا في «تاريخ دمشق» (٤٤ / ٣٦٣) ؛ فقد رواه ابن عساكر من طريق المصنف.
  - (٤) في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٥ / ٣١٦) «الفضيل» .
- (٥) في الأصل: «إسحاق» ثم كتب في الهامش بخط صغير «الحسن»، وهو الصواب.
- (٦) في الأصل: «حارم» وهو إهمال ، والصواب ما هو مثبت . انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٥ / ١٢٣) .

حوشب ، عن أبي السفر ، قال : رئي على علي الطخلا [برد] كان يكثر لبسه ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين! إنك لتكثر لبس هذا البرد قال : إنه كسانيه خليلي وصفيي أوصديقي وخاصتي عمر بن الخطاب وَمَعَالِلله ، وان عمر ناصح الله ؛ فنصحه الله ، قال : ثم بكى أنه .

[۷] حدثنا<sup>(۱)</sup> جعفر بن محمد الواسطي ، قال : نا موسى بن إسحاق ، قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : نا أبو معاوية ، عن خلف ابن حوشب ، عن أبي السفر ، قال : رئي على علي الطفير [برد]<sup>(۱)</sup> ثم ذكر مثله<sup>(۱)</sup> .

( $^{(v)}$  حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال : نا جدى ( $^{(v)}$  )

<sup>(</sup>١) في الأصل: «برداً» وهو مخالف لقواعد الإعراب، لأن حقه الرفع باعتباره نائب فاعل ، والصواب ما هو مثبت وهو الموافق لما في المصادر أخرى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت هكذا «صفى» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف للانقطاع.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٤ / ٣٦٣) ؛ من طريق المصنف ؛ ومن طريق أخرى عن أبي معاوية (محمد بن خازم) به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل كأنه كتب حدثني ، ثم أعاد عليها ؛ فكتب حدثنا أو العكس .

<sup>(</sup>٥) انظر: الهامش رقم (١) من هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف للانقطاع .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢ / ٢٩) .

<sup>(</sup>۷) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور الحافظ الكبير صاحب «المسند» له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۸۱) ، و «السير» (۱۲/ ۲۷۲) ؛ وغيرهما .

ثنا أحمد بن يحيى الأحول ، ثنا ابو (۱) معاوية ، [عن خلف] (۲) ، عن ابي السفر ، قال : رئي على على الطفلا ثوب يكثر لبسه . فقيل له : إنك تكثر لبس هذا الثوب . فقال : أجل إنه كسانيه أخي وصديقي وصفيي عمر ، إن عمر نصح الله ؛ فنصحه (۱) .

[٩] حدثنا محمد بن أحمد ، قال : نا جدي ، قال : نا يعلى بن عبيد ، قال : نا خلف بن حوشب ، عن ابي السفر ، قال : خرج علي الطفير وعليه برد ، فقال : هذا كسانيه خليلي عمر ، إن عمر ناصح ؛ فناصحه الله (١) .

[١٠] حدثنا محمد بن أحمد ، قال : نا جدي ، قال : نا شاذان ، قال : نا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال : رؤي على علي الطفيد

<sup>(</sup>١) ألحق الناسخ في الهامش من قوله: نا جدي ، إلى قوله: ثنا أبو معاوية ، إلا أن موضع «أبو» بياض في المصورة واتضح بالميكروفلم.

<sup>(</sup>٢) عندما كرر المصنف الأثر بإسناده برقم (١٣) ، ذكر بين أبي معاوية وأبي السفر خلف بن حوشب ، ولعله ذكره أيضاً في هذا الإسناد ؛ فمحله بالهامش بياض .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

وفيه علتان :

الأولى: الانقطاع كما تقدم.

الثانية : ضعف أحمد الأحول ؛ فقد ضعفه الدارقطني كما في «اللسان» (٩٨٦) ، وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٨ / ٢٤) ، وقال : «يخالف ويخطيء» .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

للانقطاع المذكور.

[برد](١) وقباءً . فقال : كسانيه عمر يَغِيَا إِنَّهِ (٢) .

[11] حدثنا إسماعيل بن علي ، قال : نا عبدالله بن قريش ، قال : وجدت في سماع الفرج بن اليمان  $[ii]^{(7)}$  علي بن ثابت ، عن منصور بن دينار ، عن خلف بن حوشب ، عن عمر بن شرحبيل ، قال : خرج إلينا علي الطنالا وعليه برد ، فقال : هذا برد (٥) كسانيه خليلي عمر بن الخطاب الطنالا . ثم رفع البرد ؛ فقنع به رأسه ، ثم بكى حتى عمر بن الخطاب الطنالا . ثم رفع البرد ؛ فقنع به رأسه ، ثم بكى حتى

وفيه علتان :

الأولى: تكلم في سماع أبي إسحاق من علي ؛ فقال المزي: «وقيل لم يسمع منه وقد راه».

ولم أر من نص على سماعه منه ، ونقل العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٣٠٠) ، عن البرديجي أن أبا إسحاق رأى علياً ، ولو سمع منه ؛ لذكر ذلك ، ثم على فرض السماع فأبوا إسحاق مدلس ، ولم يصرح بالسماع ولا المشاهدة .

الثانية : سوء حفظ شريك .

<sup>(</sup>١) انظر ص(٣٧) هامش رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف

<sup>(</sup>٣) محلها في الأصل بياض وقد كرر المصنف الأثر بنفس الإسناد رقم (١٦) ومنه أضفت ما بين الأقواس .

<sup>(</sup>٤) موضعه بياض في المصورة واتضح بالميكروفيلم ، وقد كرر المصنف الأثر كما سيأتي برقم (١٦) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقال هذا برد» أيضاً محله بياض في المصورة واتضح بالميكروفيلم. وانظر: الأثر (١٦).

ظننا أن نفسه خارجة من جنبيه (١) .

[17] حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، قال : نا موسى بن إسحاق ، قال : نا أبو بكر أبي شيبة ، قال : نا ابو معاوية ، عن خلف ابن حوشب ، عن ابي السفر ، قال : رؤي على علي الطنيد [برد] (٢) ، ثم ذكر مثله (٣) .

(١) إسناده ضعيف.

فيه عمر بن شرحبيل ترجم له ابن أبي حاتم (٦ / ١١٦) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ثم هل أدرك علياً أم 4 الله أعلم ، ومنصور قال عنه ابن معين كما في «سؤالات ابن الجنيد» (4 (4 اليس بشيء» .

وقال البخاري كما في «الميزان» (٤ / ١٨٤) : «في حديثه نظر» ، وليس هو في «التاريخ» من ترجمته (٧ / ٣٤٧) .

وقال النساثي كما في «الميزان» (٤ / ١٨٤) : «ليس بالقوي» .

. «لا بأس به» . (٨ / ١٧١) ولا بأس به ، فهو وإن قال فيه أبو حاتم كما في «الجرح» (٨ / ١٧١)

أو قال أبو زرعة «كوفي صالح» ؛ فلا يحتج بحديثه ، وفي الإسناد الفرج بن اليمان لم أعثر له على ترجمة ، وقد تقدم الأثر بأكثر من طريق ، عن خلف كلهم يرويه عنه ، عن أبي السفر إلا في هذه الطريق الضعيفة جاء عنه ، عن عمر بن شرحبيل ؛ فالظاهر أن ذكر عمر فيه وهم من منصور أو ممن دونه ، وبالتالي ؛ فلا يتقوى الأثر بطريق ابن شرحبيل هذه ، والله أعلم .

- (۲) انظر ص (۳۷) هامش رقم (۱) .
- ( $^{(7)}$ ) إسناده ضعيف وتقدم برقم ( $^{(7)}$ ) .

وهذا الأثر وحتى الأثر (١٦) هو عبارة عن تكرار للأثر (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) ولا أدري هل هو من الناسخ أم من المصنف .

[17] حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال: نا جدي ، قال: نا أبو معاوية ، عن جدي ، قال: نا أبو معاوية ، عن خلف بن حوشب ، عن أبي السفر ، قال: رئي على على الطفلا ثوب يكثر لبسه . فقيل له: إنك تكثر لبس هذا الثوب . فقال: أجل ، إنه كسانيه أخي وصديقي وصفيي عمر ، إن عمر نصح الله ؛ فنصحه الله .

[1٤] حدثنا محمد بن أحمد ، قال : حدثني جدي ، قال : نا يعلى بن عبيد ، قال : نا خلف بن حوشب ، عن أبي السفر قال :

خرج على الطفير وعليه برد ؛ فقال : هذا كسانيه خليلي عمر ، إن عمر ناصح الله ؛ فناصحه الله (٢) .

[١٥] حدثنا محمد بن أحمد ، قال : نا جدي ، قال : نا شاذان ، قال : نا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال :

رئي على على الطيلا [برد] (الله وقباء ، فقال : كسانيه عمر عَمَالله (الله من قريش ، [17] حدثنا إسماعيل بن على ، قال : نا عبدالله بن قريش ،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف وتقدم برقم (۸)

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف وتقدم برقم (٩)

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٣٧) هامش رقم (١)

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف وتقدم برقم (١٠) .

قال: وجدت في سماع [الفرج] بن يمان ، نا علي بن ثابت ، عن منصور ابن دينار ، عن خلف بن حوشب ، عن عمر بن شرحبيل ، قال: خرج (۲) إلينا علي الطفلار وعليه برد ؛ فقال: هذا برد كسانيه خليلي عمر ابن الخطاب (۲) الطفلار ، ثم رفع البرد وقنع به رأسه ، ثم بكى حتى ظننا أن نفسه خارجة من بين جنبيه () .

[1۷] حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي ، قال : نا سعدان بن نصر ابو عثمان ، قال : نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، عن خلف بن حوشب ، عن أبي السفر ، قال : كان علي بن أبي طالب الطخلا يكثر لبس برد له ؛ فقيل له : إنك تكثر لبس هذا البرد . فقال : كسانيه خليلي وحبيبي وصفيي عمر ، إن عمر ناصح الله عر وجل ؛ فنصحه الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفرح» وتقدم برقم (١١) وفيه الفرج.

<sup>(</sup>٢) في المصورة بياض واتضح بالميكروفيلم ، وقد تقدم هذا الأثر بإسناده برقم (١١) .

<sup>(</sup>٣) أيضاً موضعه بياض في المصورة واتضح بالميكروفيلم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ظتنا» وهو خطأ ظاهر ، والصواب ما أثبت كما تقدم .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف وتقدم برقم (١١) .

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف .

فيه بجانب الانقطاع شجاع بن الوليد ، قال فيه الحافظ : «صدوق ، ورع ، له أوهام» . وأما سعدان فقد قال عنه أبو حاتم وابنه : «صدوق» ، كما في «الجرح والتعديل» (٤ / ٢٠٥) ، وروى عنه جماعة من الحفاظ كما في «تاريخ بغداد» (٩ / ٢٠٥) .

[1۸] حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي ، قال: نا علي ابن عبدالحميد ، قال: نا بشر بن الوليد ، قال: نا أبو الأحوص ، عن علي بن بديمة ، عن الشعبي ، قال: قال علي لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين! إن سرك تلحق بصاحبيك ؛ فاقصر الأمل ، وكل دون الشبع ، وانكس الإزار ، وارقع القميص ، واخصف النعل ؛ تلحق بهما(۱) .

[۱۹] حدثنا جعفر بن محمد بن نصير (١) ، قال : نا عبيد بن

علته الانقطاع ؛ فلم يسمع الشعبي من عمر كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٦٠) رقم (٩٢) .

أما بقية رواته ؛ فشقات ، خلا بشر بن الوليد ؛ فهو وإن وثقه الدارقطني كما في سؤالات السلمي (٧١) ومسلمة ، وقال عنه صالح جزرة : «صدوق» وأثني عليه الإمام أحمد ، وكل هذا في «اللسان» (١٦٥٤) ؛ فقد سأل الآجري أبا داود ؛ فقال : أبشر بن الوليد ثقة؟ قال : لا «سؤالاته» (١٨٦٧) .

وقال جزرة كما في «اللسان»: «لكنه لا يعقل كان قد خرق»، وقال السليماني: «منكر الحديث» كما في «اللسان» أيضاً، وقد روي الأثر بوجه آخر؛ فأخرج عبدالله بن أحمد كما في «فضائل الصحابة» (٣٤٤ - زوائده)، قال: حدثني إسماعيل أبو معمر (القطيعي)، قال: سمعت سفيان، قال: قال رجل لعلي: «إن أردت أن تكون مثل عمر؛ فاخصف نعلك، وشمر ثوبك، وكل دون الشبع»، وإسناده معضل؛ والله أعلم.

(۲) غير واضحة في الأصل ، وهي هكذا في مصادر ترجمته ك «تاريخ بغداد» (۷/
 ۲۲٦) .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

محمد بن صبيح الزيات يعرف [بسيدان] (۱) ، قال: نا محمد بن عمر ابن الوليد ، قال: نا إسحاق بن منصور بن السلولي ، عن سلام بن أبي مطيع البصري ، عن أيوب السختياني ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، قال: لما طعن عمر رضوان الله عليه ، بعث إلى حلقة من أهل بدر يجلسون بين القبر والمنبر ، يقول لكم عمر: «أنشدكم بالله ، أكان هذا عن رضى منكم» ؛ فتلكأ القوم ؛ فقام (۱) علي الطنع ، [فقال] (۱) : اللهم لا ، وددنا أنا زدنا في عمر عمر أعمارنا (۱) .

الحسن بن الحمد الزيات ، قال : نا الحسن بن محمد بن الصباح ، قال : نا الصلت بن محمد بن الصباح ، قال : نا الصلت بن

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «سيدانه» وهو خطأ ، والصواب ما أثبت كما في «تهذيب الكمال» (١) في الأصل: «سيدانه» وهو خطأ ، والصواب ما أثبت كما في «تهذيب الكمال» (٢٦ / ٢٦) ، من ترجمة محمد بن عمر بن الوليد ولم أجد لعبيد (سيدان) ترجمة |V| «سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل» رقم (١٥٣) ؛ فقال فيه : «سؤالات الحاكم النياني الزيات ، |V| بأس به » ، وقال محققه : «لم أقف [له] على ترجمة» ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، ولعل الصواب «فقال» أو «فقام الطنيد فقال» .

<sup>(</sup>٣) بعد قوله: «الطخالا» أحال في الأصل إلى الهامش وليس فيه شيء، ولعله أراد أن يثبت «فقال» لأنها مناسبة للسياق.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف

لم يدرك محمد بن علي بن الحسين (الباقر) عمر ، وعليه ؛ فالإسناد منقطع ، وبقية رجاله ما بين ثقة وصدوق .

بهرام ، قال : حدثني سيار ابو حمزة ، قال $^{(1)}$  :

أخرج أبو بكر رضوان الله عليه رأسه من كوة ، فقال : «إني قد عهدت عهداً ، أفراضون أنتم به»؟ فقال القوم جميعاً : نعم . إلا علي ابن ابي طالب الطفيد . قال : لا إلا أن يكون عمر بن الخطاب عَمَالِللهُ (٢) .

[۲۱] حدثنا محمد بن أحمد [المؤدب] مقال: نا السري بن يحيى ، قال: نا شعيب بن إبراهيم ، قال: نا يوسف بن عمر ، عن مخلد بن قيس العجلي ، عن أبيه ، قال: لما قدم بسيف كسرى

وفيه علتان :

الأولى: الانقطاع؛ فلم يدرك سيار أبا بكر.

الثانية : سيار نفسه غير مقبول ، وإليه ذهب الحافظ في التقريب .

وأخرج الأثر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٧ / ٢٥٢٩ ـ ٢٥٣٠) ؛ من طريق أخرى ، عن الصلت بن سيار (وتحرف في المطبوع إلى سنان) به .

وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخه» (٤٤ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣) ؛ من طريقين ، عن الصلت عن سيار به .

(٣) في الأصل: «المؤذن» ، والصواب ما هو مثبت وهو الموافق لما جاء في مصادر ترجمته . انظر: «تاريخ بغداد» (٧ / ٢٣١) ، و «سير أعلام النبلاء» (١٦ / ٣٠) .

(٤) في الأصل: «عن» ثم أحال إلى الهامش وكتب: «ابن» وفوقها «صح».

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبو حمزة قال» محلها في المصورة بياض اتضح بالميكروفيلم، وسيار هو أبو حمزة الكوفي، يروي عنه الصلت بن بهرام كما في «تهذيب الكمال» (۱۲ / ۳۱۰ ـ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

ومنطقته (۱) . [وزبر جدته] على عمر ، قال : إن أقواماً أدوا هذا لذوو أمان . . . (۲) ، فقال : على الطخلاء : إنك عففت فعفت الرعية (۱) . . . . (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنطقة : «الحزام والإقليم» كذا في «مختار الصحاح» ، والمراد هنا الحزام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وزبرجد» وما استدركه من «تاريخ دمشق» ؛ فقد راو ابن عساكر من طريق الدارقطني كما سيأتي .

رق (٣) محلها في الأصل كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

فيه شعيب بن إبراهيم الظاهر أنه راوية كتب سيف ، قال عنه الذهبي : «فيه جهالة» كما في «الميزان» ( ٢ / ٢٧٥) ، وفي الإسناد من لم أعرفه .

والأثر أخرجه ابن عساكر (٤٤ / ٣٤٣) ؛ من طريق المصنف به .

## ذكر ما روي عن آل أبي (۱) طالب [وأولاد] (۲) على عليهم السلام في أبي بكر وعمر عليهما السلام (۲)

[۲۲] حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، قال : نا سفر ابن زياد بن آدم ، قال : نا عباد بن صهيب ، قال : نا جعفر بن محمد .

[۲۳] نا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال : نا جدي ، قال : نا [۲۳] نا محمد  $(3)^{(3)}$  ، عن أبيه ،  $(3)^{(4)}$  عبدالله بن جعفر .

(٢٤] . . . (٦) كوفي قال : نا مصعب بن سلام ، عن جعفر بن

- (۱) بعد قوله : «أبي» بياض .
- (٢) في الأصل: «وأولاده» وما أثبته أنسب للسياق.
- (٣) وعلى غرار هذا التبويب بوب اللالكائي في كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة أصحاب والجماعة» فقال (٧ / ١٣٧٢): «كلام أهل البيت في أبي بكر وعمر»، وأيضاً الإمام قوّام النسة أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» (٢ / ٣٤٤)، قال: «فصل في ذكر ما روي عن علي عَمَالًة وأهل البيت في فضل أبي بكر رضي الله عنهما» وللعلامة الشوكاني كتاب بعنوان: «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي» انظر: مقدمة محقق كتاب «وبل الغمام» (ص
- (٤) في الأصل: «محمد بن جعفر» ولم أجد في شيوخ يعقوب بن شيبة من اسمه هكذا ، ولعله انقلب على الناسخ ؛ فيكون الصواب ما أثبته ، ويتفق مع الروايتيتن الأخريين عن جعفر بن محمد ، ولكن يعقوب لم يدرك جعفراً ؛ فلو صح ما رجحناه ؛ فهو منقطع .
  - (٥) سقطت صيغة التحمل من الأصل ، ولعل الصواب ما أثبت .
    - (٦) وقع في الإسناد سقطً في هذا الموضع .

محمد، عن أبيه، أن عبدالله بن جعفر (۱) قال: رحم الله (۲) أبا بكر كان لنا والياً ، فنعم الوالي كان لنا ، ما رأينا حاصناً قط كان خيراً منه ، إنا لجلوس عنده يوماً في البيت إذ جاءه عمر ومعه أصحاب رسول الله عنده أموا بالباب ؛ فاستأذن عمر وكان الاستئذان [ثلاثاً] (۱) ؛ فاستأذن مرة ؛ فلم يؤذن له ؛ فلما كان الثالثة ؛ استأذن مرة ؛ فلم يؤذن له ، ثم استأذن الثانية ؛ فلم يؤذن له ؛ فلما كان الثالثة ؛ استأذن (۱) ، فقال له ابو بكر: ادخل ؛ فدخل ومعه أصحاب رسول الله على ، فقال له عمر :

يا خليفة رسول الله على الله المحبستنا بالباب؟ استأذنًا مرتين فلم [يؤذن] (٥) لنا وهذه الثالثة . فقال : إن بني جعفر كان بين أيديهم طعام يأكلونه ؛ فخفت أن تدخلوا فتشركوهم في طعامهم .

قال: ثم أمر ابو بكر بقتل الكلاب. قال: ولي جرو تحت السرير. قال: قلت: يا أبه! وكلبي أيضاً؟ قال: أما كلب ابني ؛ فلا ، ثم أشار

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي ، له صحبة ورواية عداده في «صغار الصحابة» ، وهو كما قال الذهبي : آخر من رأى النبي وصحبه من بني هاشم ، توفي سنة ثمانين وقيل خمس وثمانين وقيل تسعين . انظر : «سير أعلام النبلاء» (٣ / ٤٥٦) .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في المصورة وظهرت في الميكروفيلم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تلنا» وهو تصحيف ، والصواب ما هو مثبت.

<sup>(</sup>٤) على بعض حروفها بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تؤذن» وهو خطأ؛ فإما أن يكون الصواب كما أثبت، أو يكون «تأذن» والأولى أقرب.

بيده أن خذوه من تحت السرير . قال : فلا أدري كيف ذهب به .

وقال عباد: فأخذ من تحت السرير وأنا لا أدري ؛ فقتل (١) .

[٢٥] حدثنا دعلج بن أحمد ، قال : نا محمد بن النضر بن سلمة

(١) حسن لغيره .

جاء الأثر من ثلاثة طرق ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر

ىه .

الأولى: وفيها عباد بن صهيب.

قال ابن المديني كما في «الجرح والتعديل» (٦ / ٨١) : «ذهب حديثه» .

وقال ابن أبي شيبة : «تركنا حديث عباد بن صهيب قبل أن يموت بعشرين سنة» .

وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، ترك حديثه» .

فهذه الطريق واهية.

الثانية : وقع فيها تحريف وسقط ، وعلى ما رجحناه هي منقطعة .

الثالثة : وإن كان يظهر في إسنادها سقطٌ ؛ ففيها مصعب بن سلام .

قال أبو حاتم : «شيخ محله الصدق» كما في «الجرح» (٨ /  $^{8}$ ) .

وقال أحمد: «انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب ، جعلها عن الزبرقان السراج ، وقدم ابن أبي شيبة مرة ؛ فجعل يذاكره عنه أحاديث ، عن شعبة هي أحاديث الحسن بن عمارة انقلبت عليه أيضاً» العلل ومعرفة الرجال (٢ / ٢٥٦) ، واختلفت فيه أقوال ابن معين ، وضعفه ابن المديني كما في «تاريخ بغداد» (١٣ / ١١٠) .

وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (٣٧٧) : «ضعفوه بأحاديث ، انقلبت عليه أحاديث ابن شبرمة .

وضعفه أبو زرعة في «الضعفاء» (ص ٣٣١).

فإسناد هذه الطريق ضعيف ، والأثر حسن بطرقه ، عن عبدالله ، والله أعلم .

ابن الجارود ، قال : نا محمد بن الصباح الجرجائي (۱) ، قال : نا يحيى ابن [سليم] (۲) ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت عبد الله بن جعفر يقول :

ولينا أبو بكر ﴿ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[٢٦] وحدثنا علي بن محمد المصري ، قال : نا أحمد بن محمد ابن رشدين ، قال : نا عبد العزيز بن مقلاص ، قال : نا محمد بن إدريس الشافعي ، قال : نا يحي بن [سليم](١) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب ، قال :

<sup>(</sup>۱) في الأصل: مهملة، والصواب ما هو مثبت. انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۵ / ۳۸۶)، وانظر حول رواية ابن الجارد عنه (۲۲ / ۵۰۶).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسليم» وهو تحريف، والصواب ما هو مثبت كما هو في مصادر التخريج، وهو يحيى بن سليم الطائفي.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

فيه يحيى بن سليم الطائفي «صدوق ، سيء الحفظ» .

كما في «التقريب» .

وأخرج الأثر أحمد في «الفضائل» (٦٩٩) ، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٧٩) ، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٧٩) ، والبخوي في «معجم واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (٧/ رقم ٢٤٥٩) ، والبخوي في «معجم الصحابة» (ص ٣٢٦) ، كما ذكر «محقق فضائل الصحابة» لأحمد ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠ / ٣٨٦ ـ ٣٨٧) ؛ من طرق ، عن يحيى به .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وليس كما قال : ففيه يحيى كما تقدم ، ويشهد لشطره الأول «الأثر» ((YV) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سليمان» وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت .

ولينا أبو بكر الصديق مِنَيَاتِهُ خير خليفة الله ، أرحمه بنا واحناه علينا (١) .

[۲۷] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، قال : نا الحسن بن سلام ، قال : نا محمد بن سليمان ، قال : نا ابن عينيه (۱) ، عن جعفر ، عن أبيه أنه سمع من عبدالله جعفر ، قال :

ولينا أبو بكر الصديق ، فما ولينا أحد من الناس مثله (٢) .

[۲۸] حدثنا جعفر بن إبراهيم البزاز ؛ قال : نا الحسن بن عرفة ( ، ) قال : قال : نا محمد بن فضيل ، عن سالم بن أبى حفصة ، قال :

سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد ، عن أبي بكر وعمر (٥) عليهما السلام؟ فقالا لى : يا سالم! تولهما وابرأ من عدوهما ،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

فيه يحيى كما تقدم.

وفي الإسناد من لم أعرف.

وأخرج «الأثر» ابن عساكر (٣٠ / ٣٨٧) ؛ من طريق أخر ، عن الشافعي به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن عتبه» ، والصواب ما هو مثبت .

وانظر حول روايته ، عن جعفر ، وعنه محمد بن سليمان «تهذيب الكمال» (١١ / ١٨٦ ـ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) كأنه أحال في الأصل إلى الهامش في هذا الموطن ولم يظهر في المصورة .

<sup>(</sup>٥) في المصورة بياض اتضح بالميكروفيلم.

[٢٩] حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر ، قال : نا علي ابن حرب ، قال : نا محمد بن فضيل ، عن سالم بن أبي حفصة ،

فيه سالم بن أبي حفصة «صدوق في الحديث ، إلا أنه شيعي غالي» كما في «التقريب» .

وأخرج الأثر الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (٥ / ٨٠) ؛ بإسناده من طريق المصنف به .

وأخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» رقم (١٧٦) ، وعبدالله في «السنة» (١٣٠٢) ، واللالكائي (٧ / ٢٤٦٥) بنحوه ، وابن عساكر (٥٤ / ٢٨٥) ؛ من طريق محمد بن فضيل به .

وجاء الشطر الثاني «للأثر» عن علي عند ابن عساكر في «التاريخ» (٣٠ / ٣٨١) ؛ من طريق محمد بن سعد ، أنا عبيدالله بن موسى ، نا أبو عقيل ، عن رجل قال : سئل علي ، عن أبي بكر وعمر فقال : «كانا إمامي هدى ...» .

وإسناده ضعيف.

قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه النافع «سير أعلام النبلاء» (٤ / ٤٠٤) تعليقاً على أثر سالم المذكور: «كان سالم فيه تشيع ظاهر ومع هذا؛ فيبث هذا القول الحق، وإنما يَعْرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، وكذلك ناقلها ابن فضيل، شيعي ثقة؛ فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب؛ فينالون من الشيخين وزيري المصطفى الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب؛ فينالون من الشيخين وزيري المصطفى ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية»!!

بل أكثر رواة هذه الآثار في هذا الكتاب من الشيعة : ﴿وشهد شاهد من أهلها ﴾ ولكن قبح الله الروافض .

<sup>(</sup>١) في الأصل: كتب بعد قوله «إمامي » كتب «ابن» ثم ضرب عليها .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن .

قال: سألت أبا جعفر (١) وجعفر، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقالا لي: تولهما وابرأ من عدوهما، وإنهما كانا إمامي هدى (٢).

[٣٠] حدثنا ابو عبدالله عبيدالله بن عبدالصمد بن المهتدي بالله ، قال : نا عبدالله بن جعفر الله ، قال : نا عبدالله بن جعفر الرقي ، قال : نا بشير بن ميمون وهو أبو صيفى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : تولوا أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما ، فما أصابكم من ذلك ؛ فهو في عنقي (٢) .

[٣١] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، قال : نا علي بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) هو الإمام العالم والفقيه العابد محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ، مات سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة .

انظر ترجمته في : «السير» (٤ / ٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن .

لحال سالم كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً.

فيه ابن ميمون أبو صيفي : «متروك متهم» كما في «التقريب» ، وأحمد بن خليد ترجم له الذهبي في «السير» (١٣ / ٤٨٩) ، ولم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وإنما قال فيه : «كان صاحب رحلة ومعرفة» . .

وقال : «ما علمت به بأساً» ، والله أعلم .

ولكن الأثر ثابت من طرق أخرى ؛ فالأمر بتولي أبي بكر وعمر ئبت في «الأثر» (٢٨) و(٢٩) ، وغيرها مما سيأتي أيضاً .

وأما الشطر الئاني ؛ فانظر : «الأثر» (٣١) و (٤٢) .

الواسطي ، قال: نا [سلم] (۱) بن سلام ، عن أبي عقيل ، عن كثير النوّاء ، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: أخبرني (۱) ، عن أبي بكر وعمر أظلما من حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ فقال: لا ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيراً (۱) ما ظلما من حقنا ما يزن حبة خردل.

قال : قلت : أفأتولاهما جعلني الله فداك؟

قال: نعم يا كثير! تولهما في الدنيا والآخرة ـ قال: ـ وجعل يصك عنق نفسه ويقول: ما أصابك فبعنقي ـ قال: ـ ثم قال: بريء الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبيان؛ فإنهما كذبا علينا أهل

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «سليمان» ، ولم أقف على من هذا اسمه ؛ فيما توفر لدي من كتب فضلاً عن أن أجد من يروي عن يحيى بن المتوكل (أبي العقيل) ، وعنه علي بن إبراهيم يحمل هذا الاسم ، وتحرف اسمه أيضاً في «تاريخ دمشق» (٥٤ / ٢٨٨) إلى سالم ، والصواب إن شاء الله ما هو مثبت ؛ فهو سلم بن سلام أبو المسيب الواسطي يروي عن أبي عقيل . انظر: «تهذيب الكمال» (١١ / ٢٢٦) ؛ ويروي عنه علي بن إبراهيم الواسطى .

انظر: «تهذیب الکمال» (۲۰ / ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) النون والياء في هذه الكلمة ألحقهما فوق الكلمة بخط صغير لا يكاد يقرأ .

<sup>(</sup>٣) عند اللاكائي (٧ / ٢٤٦٢) بلفظ: «لا والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» اقتباساً من قوله تعالى: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ...﴾ سورة الفرقان آية (١) .

## (١) إسناده ضعيف

فيه كثير هو ابن إسماعيل النواء «ضعيف» كما في «التقريب» ، وأبو عقيل يحيى ابن المتوكل المدني «ضعيف» أيضاً ، وأخرج «الأثر» ابن عساكر (٥٤ / ٢٨٨) ؛ من طريق المصنف به .

وأخرجه اللالكائي (٧ / رقم ٢٤٦٢) ؛ من طريق أخرى عن أبي عقيل عن كثير به . ويشهد لقوله : «ما أصابك ؛ فبعنقي» «الآثر» الآتي برقم (٤١) ، وأما لفظ الأمر بتوليهما ؛ فهو ثابت من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها ما سيأتي .

وأما شطره الآخير: «بريء الله ورسوله من المغيرة . . .» ؛ فله طريق أخرى ، عن أبي جعفر يتقوى بها .

أخرجها ابن سعد في «الطبقات» (٥ / ٣٢١) ؛ من طريق شهاب بن عباد .

حدثنا إبراهيم بن حميد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي الضحاك ، عن أبي غو به .

والمغيرة بن سعيد هو أبو عبدالله البجلي الكوفي . قال ابن حبان في «المجروحين» (٣ / ٧) : «شيخ كان بالكوفة من حمقى الروافض يضع الحديث» . وقال ابن عدي في «الكامل» (٦ / ٢٣٥٢) .

لم يكن بالكوفة ألعن منه فيما يروى عنه من التزوير على على بن أبي طالب وعلى أهل البيت ، وهو دائماً يكذب عليهم ، ولا أعرف له من الأحاديث مسنداً» أه.

وقتل على ادعاء النبوة كما قال الجوزجاني . انظر : «الكامل» (٦ / ٢٣٥١) .

وروى ابن حبان عن ابن غير أنه أحرقه خالد بن عبدالله القَسْري كما في «المجروحين» (١ / ٦٣) ، وذكره الذهبي في «الميزان» (٤ / ١٦٢) ؛ عن ابن عياش .

وبيان هو ابن سمعان «النهدي من بني تميم ، ظهر بالعراق بعد الماثة ، وقال بإلهية على وأن فيه جزءاً إلهياً متحداً بناسوته ، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنيفة ، ثم من بعده في بيان هذا وكتب بيان كتاباً إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي» .

[٣٢] حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي ، قال: نا الفضل بن سهل ، قال: نا هاشم بن القاسم ، قال: نا محمد ابن طلحة ، عن خلف بن حوشب ، عن سالم بن أبي حفصة ، قال: دخلت على جعفر بن محمد (١) أعوده وهو مريض ، فقال:

[٣٣] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، قال : نا الحسن بن عرفة ، قال : نا ابن فضيل ، قال : نا سالم بن أبي حفصة ، قال : قال لي جعفر ابن محمد : يا سالم! أيسب الرجل جده؟ أبو بكر يَمُوالِلْهُ جدي

انظر: «ميزان الاعتدال» (١ / ٣٥٧).

وقد لقي الزنديق جزاءه ، فقد روى ابن حبان (١ / ٦٣) ؛ عن ابن نمير أن خالد بن عبدالله القَسْري أحرقه بالنار .

<sup>(</sup>١) هو جعفرُ بنُ محمد بن علي بن الحسين سبط النبي ﷺ ، الإمامُ الصادق أبو عبدالله أحد التابعين مات سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : «السير» (٦ / ٢٥٥) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : «تتالني» ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٥ / ٨١) ؛ فقد أخرجه من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

فيه محمد بن طلحة هو ابن مصرف اليامي ، قال فيه الحافظ: «صدوق ، له أوهام» ، والراجح أنه لا يحتج بروايته .

و «الأثر» أخرجه المزي (٥ / ٨١) ؛ من طريق المصنف واللالكائي (٧ / ٢٤٦٦) ؛ من طريق محمد بن طلحة به .

ويشهد له ما بعده فبه يصير حسناً لغيره .

[لانالتني] (١) شفاعة محمد على يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما (١) .

[٣٤] حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي ، قال: نا محمد بن الحسين الحنيني أن قال: نا عبد العزيز بن محمد الأزدي ، قال: نا حفص بن غياث ، قال: سمعت جعفر بن محمد ، يقول: ما أرجوا من شفاعة على التلكيلا شيئاً إلا وأنا أرجوا من شفاعة أبي بكر التلكلا مثله ، ولقد ولدني أنها

<sup>(</sup>١) في الأصل: غير مقروءة ، والتصويب ما في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن .

لحال سالم كما تقدم عند «الأثر» (٢٨) .

وأخرج هذا الأثر المزي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٨٠)، والذهبي في «تاريخ الإسلام حوادث ووفيات» (١٤١ - ١٦٠) (ص ٩٠ - ٩١)؛ كلاهما بإسناديهما، من طريق المصنف به . وقال الذهبي : «هذا إسناد صحيح» .

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧٦) وعبدالله في السنة (١٣٠٣) .

واللاكائي (٧ / ٢٤٦٥) ، وابن عساكر (٥٤ / ٢٨٥) ؛ من طريق ابن فضيل به .

<sup>(</sup>٣) مهملة في الأصل وجاء عند الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٤٩): «الحسيني» ، والصواب ما هو مثبت ، وهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الكوفي الخزاز الحنيني . انظر: ترجمته في «الأنساب» (٢ / ٢٨٢ ـ دار الفكر) .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام اللاكائي بعد أن أخرج الأثر حول معنى قوله: «ولدني مرتين»: «قلت: معنى هذا الكلام أن أبا بكر جده مرتين ذلك أن أم جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهي زوجة أبيه محمد بن علي بن الحسين وأم أم فروة هي أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق؛ فأبو بكر جده من وجهين» أهد.

وبنحوه قريباً من لفظه قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله .

(۱) مرتین .

[٣٥] حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، قال: نا الفضل بن سهل ، قال: نا أبو أحمد الزبيري ، قال: نا فضيل بن مرزوق ، قال: سمعت حسن بن حسن ألمكن الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولا تقبل منكم توبة ألله .

: الفضل بن سهل ، قال : نا أبو أحمد الزبيري ، قال : نا فضيل بن الفضل بن سهل ، قال : نا أبو أحمد الزبيري ، قال : نا فضيل بن

وهو عبدالعزيز بن محمد الأزدي ، وأخشى أن يكون وقع في اسمه تحريف ، وأخرج الأثر الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٤٩) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (٥ / ٨١ - ٨١) ؛ كلاهما من طريق المصنف به .

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٧ / ٢٤٦٧) ؛ من طريق الحنيني به .

والحنيني قال عنه ابن أبي حاتم: «صدوق» كما في «الجرح والتعديل» (٧ / ٢٣٠).

(٢) هو الحسنُ بنُ الحسن سبط رسول الله على بن على بن أبي طالب الهاشمي الإمام أبو محمد ، توفي سنة تسع وتسعين وقيل سبع وتسعين .

انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤ / ٤٨٦).

(٣) إسناده ضعيف.

فيه الحسن بن الحسن «مقبول» ، كما قال الحافظ: أي عند المتابعة . وفضيل مختلف فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك عند الأثر (٥٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده فيه راو لم أجد له ترجمة .

مرزوق (۱) ، قال (۲) : سمعت إبراهيم بن الحسن بن الحسن (۲) أخا عبدالله ابن الحسن يقول : قد والله مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية (۱) على على بن أبى طالب (۱) .

[٣٧] حدثنا علي بن عبدالله بن الفضل بمصر ، قال : نا إبراهيم ابن شريك ، قال : نا عقبة بن مكرم ، قال : نا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبى جعفر محمد بن على ، قال : من لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مرزون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) عليها شيء من البياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ، توفي رحمه الله سنة خمس وأربعين وماثة .

انظر: «تاریخ بغداد» (۲ / ۵۶).

 <sup>(</sup>٤) الحرورية نسبة إلى حروراء ، «قيل هي قرية بظاهر الكوفة ، وقيل موضع على ميلي منها ، نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب عَنِيالِهُ فنسبوا إليها» .

معجم البلدان (٢٤٥/٢).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف . فيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن ، ترجم له ابن أبي حاتم (٢ / ٩٧) . (٢٧٩ ) .

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال عنه في «مشاهير علماء الأمصار» (٩٩٥): «من سادات أهل المدينة وجلة أهل البيت».

وذكره الذهبي في «ديوان الضعفاء» (١٦٩) و «المغني» ، كما ذكر الحافظ في «تعجيل المنفعة» وقال (٨) : «ولم يذكر [أي : الذهبي] لذكره فيه مستنداً» ؛ فالاحتجاج بمثله بعيد ، والله أعلم .

وفضيل بن مرزوق مختلف فيه .

يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ فقد جهل السنة (۱) .

[٣٨] حدثنا محمد بن مخلد ، ثنا أحمد بن عبدالله بن زياد الحداد ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا زهير بن معاوية ، عن أبيه ، قال :

كان لي جاريزعم أن جعفر بن محمد [بن علي بن الحسين يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما(٢) ، قال : فغدوت على (٣) [جعفر ابن محمد](١) ؛ فقلت له : إن لي جاراً يزعم أنك [تتبرأ](١) من أبي بكر

فيه ابن إسحاق عنعنه ، وهو مدلس .

والأثر أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٠) ، وابن عساكر (٥٤ / ٢٨٥) ؛ من طريق المصنف به .

وابن الجوزي في مناقب عمر (٣٩) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٣ / ١٨٥) ؛ من طريق إبراهيم بن شريك به .

- (٢) محلها بياض في المصورة اتضح بالميكروفيلم .
- (٣) ما بين المعقوفتين ألحق بالهامش بخط يختلف عن خط الناسخ .
- (٤) عليها بياض في الأصل ، وما أثبته هو مقتضى السياق وهو الصواب .
  - (٥) في الأصل: «تتبزأ» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

## الصديق وعمر فما [تقول](١)؟

فقال: برئ (۱) الله من جارك ، إني أرجوا أن ينفعني الله بقرابتي (۱) من أبي بكر الصديق ، ولقد اشتكيت شكاة ؛ فأوصيت فيها إلى خالي عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر (۱) .

[٣٩] حدثنا أبو بكر الآدمي محمد بن جعفر القاري ، قال : نا أبو العيناء محمد بن القاسم ، نا يعقوب بن محمد الزهري ، عن ابن أبى حازم (0) ، عن أبيه ، قال :

سئل علي بن الحسين (١) عَبَيَاتُهُ عن أبي بكر وعمر عليهما السلام

فيه معاوية بن حُديج الجعفي الكوفي ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ( $\Lambda$  /  $\Lambda$ ) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وله ترجمة في «تهذيب الكمال» ( $\Lambda$  /  $\Lambda$ ) ، ولم ينقل شيئاً فيما يتعلق بحاله ، وذكره الحافظ في «التقريب» ، ولم يزد على أن قال : «متأخر» .

والآثر أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥١) ؛ من طريق المصنف والمزي (٥ / ٨٠) ؛ من طريق ابن الجعد به .

- (٥) هو عبدالعزيز بن سلمة بن دينار المخزومي مولاهم أبو تمام المدني . انظر : «تهذيب الكمال» للمزي (١٨ / ١٢٠) .
- (٦) هو على بن الحسين بن على بن أبي طالب الإمام زين العابدين الفقيه الورع ،
  مات سنة أربع وتسعين . انظر : «السير» (٤ / ٣٨٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «يقول» .

<sup>(</sup>٢) مهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بقرايتي».

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

ومنزلتهما من رسول الله عليه؟ فقال: كمنزلتهما اليوم، هما ضجيعاه(١).

## [٤٠] حدثنا علي بن عبدالله بن الفضل ، نا محمد بن صالح

فيه يعقوب بن محمد الزهري «صدوق ، كثير الوهم والرواية عن الضعفاء» كما في «التقريب» .

وشيخ الدارقطني محمد بن جعفر ترجم له الخطيب في «تاريخه» (٢ / ٢٤٧) ، ونقل قول أبي الفوارس فيه : «وكان قد خلط فيما حدث» .

والأثر أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٠)؛ من طريق المصنف به .

واللالكائي (٧ / ٢٤٦٠) ؛ من طريق أبي العيناء محمد بن القاسم به ، لكن الأثر صحيح بما أخرجه عبدالله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (٢٢٣) وزوائد الزهد (ص ١١١ ـ ١١٢) ؛ حدثنى أبو معمر ، حدثنا ابن أبى حازم به نحو .

وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي .

«ثقة مأمون» وهذه متابعة قوية يثبت بها الأثر ، وبنحو هذا الجواب الذي أجاب به علي بن الحسين أجاب إمام دار الهجرة مالك بن أنس ؛ فقد سأله هارون الرشيد كيف كان منزلة أبى بكر وعمر من رسول الله عليه .

قال : كقرب قبرهما من قبره بعد وفاته .

قال [أي هارون]: «شفيتني يا مالك».

أخرجه اللالكائي (٧ / ٢٤٦١) ؛ من طريق عبدالله بن شبيب بن خالد ، قال : نا يحيى العتكي ، قال : قال هارون به .

وفيه عبدالله واه متهم بسرقة الحديث . انظر «المجروحين» (٢ / ٤٧) ، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٤ / ٣٨٣) ؛ من طريق العباس بن علي النسائي ، نا الزبير بن بكار ، نا مطرف ، عن مالك به .

وكل رجاله ثقات غير العباس بن على ، لم أقف له على ترجمة .

قاضي عكبرا ، نا أبو مصعب ، نا إبراهيم بن قدامة ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، قال : أتاني نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر ، ثم ابتركوا(١) في عثمان ؛ فلم يتزكوا ، فلما فرغوا قال لهم على بن الحسين :

ألا تخبروني (۱) أنتم المهاجرون الأولون: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم [يبتغون] فضلاً من الله ورضوانا . . . الآية؟ قالوا : لا .

قال: فأنتم ﴿الذين [تبوؤا] (١٠) الدار والإيمان من قبلهم ٠٠٠٠ الاية؟ قالوا: لا .

قال: أما أنتم؛ فقد برأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل (٥): ﴿والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . . . ﴾(١)

<sup>(</sup>١) مهملة في الأصل ومعناها : فشتموا وتنقصوا كما في «اللسان» (١٠ / ٣٩٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تجبروني» ، والصواب ما أثبته .

أولاً: لأنه الأنسب للسياق.

ثانياً: لأن التنقيط في الأصل لا يعتمد عليه في كثير من الكلمات وهذه منها.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينبغ» وباقي الأحرف عليها بياض، وما أثبته هو الموافق لما في
 كتاب الله سورة الحشر آية (٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثبتوا» وهو خطأ ومخالف لما في كتاب الله سورة الحشر آية (٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال الله عز وجل» عليه بعض البياض في الأصل.

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر أية (١٠) .

الآية<sup>(١)</sup> .

[٤١] حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر ، نا علي بن الحسين بن أشكاب ، نا إسحاق بن أزرق ، عن [بسام] (١) بن عبدالله الصيرفي ، قال :

سألت أبا جعفر قلت : ما  $[ ext{Tago } [ ext{Tago } ]^{(7)}$  في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

فيه قدامة بن إبراهيم الجمحي «مقبول» كما قال الحافظ، ولا يعرف بجرح ولا تعديل إلا أن ابن حبان ذكره في «الثقات» (٥/ ٣١٩)، وهو معروف بتوثيق الجاهيل.

وابنه إبراهيم لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان» (١ / ٥٣) ، وكذا قال ابن القطان كما في «اللسان» (١ / ٢٦٩) : «ليس بحجة» .

وأخرج الأثر الزبير في «النسب» كما في «سير أعلام النبلاء» (٤ / ٣٩٥) ؛ من طريق عبدالله بن إبراهيم بن قدامة ، عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن علي ، عن أبيه به مختصراً .

أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٣٧/٣).

(۲) في الأصل: «نسام» وهو تحريف والصواب ما هو مثبت. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٥٨).

- (٣) في الأصل: «يقول» وهو خطأ ، والصواب المناسب للسياق ما هو مثبت .
  - (٤) في الأصل رسمت هكذا «أدركتا» ، وهو خطأ .

أهل بيتي إلا وهو يتولاهما(١).

[٤٢] حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، نا جدي ، نا الفضل بن دكين ، ثنا عيسى بن دينار المؤذن مولى عمرو بن الحارث الخزاعي ، قال : سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر؟ فقال :

مسلمين رحمهما الله ؛ فقلت له : أتولاهما وأستغفر لهما؟

فقال : نعم . قلت أتأمرني بذلك؟ قال : نعم (ثلاثاً) فما أصابك فيهما فعلى عاتقى ؛ وقال بيده على عاتقيه ، وقال :

كان بالكوفة على عَبَيالِيه خمس سنين ؛ فما قال لهما إلا خيراً ، ولا قال لهما (٢) أبى إلا خيراً ، ولا أقول إلا خيراً .

[٤٣] حدثنا إبراهيم بن [حماد]<sup>(۱)</sup> نا عبدالله بن أيوب ، نا محمد (١) إسناده حسن .

بسام «صدوق» كما قال الحافظ ، وكذلك ابن إشكاب .

وأخرج الأثر ابن عساكر (٥٤ / ٢٨٥) ؛ من طريق المصنف به .

أخرجه أبو حامد المقدسي في «الرد على الرافضة» (ص ٣٠٤) .

وكتب في الهامش في الأصل مقابل هذا الأثر: «بلغ».

(٢) كذا بالأصل ، ولعل الصواب أن يقال : «فما قال فيهما إلا خيراً ، ولا قال فيهما أبى إلا خيراً» .

(٣) إسناده صحيح .

والأثر أخرجه من طريق المصنف ابن عساكر في «تاريخه» (٤٥ / ٢٨٨) .

(٤) في الأصل : «عماد» وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت وهو إبراهيم بن حماد ابن إسحاق بن إسماعيل أبو إسحاق الأزدي . انظر : ترجمته في «تاريخ بغداد» (7 / 7) .

ابن عمر ، نا عبدالرحمن بن أبي الموالي ، عن محمد بن علي ، قال : من جعل عمر بن الخطاب عَرَالِيهُ وأرضاه بينه وبين الله ؛ فقد استوثق (۱) .

[٤٤] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا شبابة ، نا حفص بن قيس ، قال :

سألت عبدالله بن الحسن ، عن المسح على الخفين؟ فقال : امسح ، فقد مسح عمر بن الخطاب .

قلت: إنما أسألك أنت أتمسح؟ قال: ذلك . . . (١) أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي ، فعمر عَبَيَالله كان خيراً مني وملأ الأرض مثلي .

قلت : يا أبا محمد! إن ناساً يقولون إن هذا منكم تقية .

فقال لي ونحن بين القبر والمنبر (٢) : اللهم إن هذا قولي في السر

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً.

فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وعبدالله بن أيوب ؛ فإن كان هو ابن زاذن القربي ؛ فهو متروك كما قال الدارقطني «سؤالات الحاكم» (١٢٥) ، والظاهر أنه هو ، لأنه في نفس الطبقة أما عبدالرحمن بن أبي الموال ؛ فهو «صدوق ربما أخطأ» كما في التقريب .

<sup>(</sup>٢) محل البياض كلمات فيما ظهر من قراأتها لا تتناسب مع السياق ؛ فجاء في الأصل : «ذلك أعمد لك حين أخبرك . . . » .

<sup>(</sup>٣) قوله : «بين القبر والمنبر» غير مقروء في المصورة واتضحت بالميكروفيلم ، وهي موافقة لما في «الحجة» للأصبهاني (٢ / ٣٥٣) .

والعلانية ؛ فلا تسمعن قول أحد بعدي ثم قال : هذا الذي يزعم أن علياً كان مقهوراً وأن رسول الله علي أمر بأمر ؛ فلم ينفذه ، وكفى (۱) بهذا إزراءً على على الطنالا ومنقصة ، أن يزعم قوم أن رسول الله علي الطنالا ومنقصة ، أن يزعم قوم أن رسول الله علي أمره بأمر ؛ فلم ينفذه (۱) .

فيه «حفص بن قيس» في حديثه بعض المناكير كما قال أبو أحمد الحاكم . انظر : «الميزان» (١ / ٥٦٨) .

وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» (١٦٤٢) ، ويحيى بن أبي طالب قال عنه ابن أبي حاتم (٩ / ١٣٤) : «كتبت عنه مع أبي وسألت أبي عنه» ؛ فقال : «محله الصدق» .

وقال البرقاني : «أمرني الدارقطني أن أخرج ليحيى بن أبي طالب في الصحيح» كما في «تاريخ بغداد» (١٤ / ٢٢١) .

«لا بأس به عندي ، ولم يطعن فيه أحد بحجة» .

وقدمه البرقاني على الحارث بن أبي أسامة كما في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٢١).

وقال مسلمة بن قاسم: «ليس به بأس تكلم الناس فيه» كذا في «اللسان» (٩٢٣٨).

وممن تكلم فيه أبو أحمد الحاكم ؛ فقال فيه كما نقل الخطيب (١٤ / ٢٢١) : «ليس بالمتن» .

وقال أبو عبيد الأجري: «خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب» «سؤالاته» (١٩٦٩).

وأما شهادة موسى بن هارون عليه بالكذب كما في «الميزان» (٤ / ٣٨٧) ؛ فقد أجاب عنها الذهبي بقوله : «عني في كلامه ولم يعن في الحديث ؛ فالله أعلم ، والدارقطني فمن أخبر الناس به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واكفا».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

[50] [حدثنا] محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، نا جدي ، قال : نا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، نا محمد بن [angle angle ang

[٤٦] وحدثنا علي بن عبدالله بن الفضل ، نا عبد الله ابن زيد ، أن ابن يزيد قال: نا أبي ، نا أبو غسان ، عن محمد بن [عمرو] (٢) الأنصاري ، نا كثير (٣) أبو إسماعيل ، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي وسألته؟ عن أبي بكر وعمر ، فقال: بغض (١) أبي بكر وعمر نفاق ، وبغض (١) الأنصار نفاق (١) .

والأثر علقه الأصبهاني في «الحجة» ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$ 0) ؛ عن حفص بن قيس به دون شطره الأول .

وقد توبع حفص ؛ فأخرج عبدالله بن أحمد في «زوائده على الفضائل» (٣٣١) قال : حدثني أبو عبدالرحمن القرشي عبدالله بن عمر ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن سليمان بن قرم ، عن عبدالله بن الحسن أنه سئل عن المسح على الخفين ؛ فقال : نعم الحجيج لكم عمر بن الخطاب في المسح على الخفين ، وفيه سليمان «سيء الحفظ» كما في «التقريب» .

فشطره الأول حسن بهذه المتابعة ، والله أعلم .

- (١) غير مقروءة في الأصل ، وكأن الناسخ أراد أن يكتب حدثنا وهو المناسب .
- (۲) في الأصل: «عمر» وهو خطأ، والصواب ما هو مثبت وهو محمد بن عمرو الأنصاري المدني . انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۲ / ۲۲۰) . وانظر: (۲۷ / ۲۷) ، منه حول رواية مالك بن إسماعيل عنه .
  - (٣) في الأصل: «كثيراً» وهو خطأ.
  - (٤) في الأصل: «بعض» بإهمال العين والصواب ما أثبت.
  - (٥) في الأصل: «نفاق» وهو خطأ ، والصواب ما هو مثبت .

يا كثير! من شك [فيهما] $^{(1)}$ ؛ فقد شك في السنة ، تولهما $^{(7)}$  فما أصابك ؛ ففي عنقي $^{(7)}$  .

[٤٧] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: نا سعدان بن نصر، قال: نا عمر بن شبيب، قال: نا كثير النواء، قال:

سألت أبا جعفر محمد بن علي ، عن أبي بكر وعمر فتولاهما أبو جعفر ، قلت : إنهم يزعمون إن هذا منكم تقية ؛ فقال : إنما يُخاف الأحياء ولا يُخاف الأموات ، فعل الله بهشام بن عبدالملك كذا وكذا(١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها» وما أثبته أنسب، وهو الموافق لما في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) وعند الأصبهاني في «الحجة» ؛ من طريق المصنف كما سيأتي «تولاهما» ، والصواب ما في الأصل .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

فيه كثير بن إسماعيل النواء تقدم أنه ضعيف .

ومحمد بن عمرو كما قال الذهبي (٣ / ٦٧٤) : «لا يكاد يعرف» ، وقال عنه الحافظ : «مقبول» .

والأثر أخرجه الأصبهاني (قوام السنة) في «الحجة» (٣٥١/٢)؛ من طريق المصنف به .

وأخرجه الإمام أحمد في الفضائل (١٤٤) ، وابنه في السنة (١٣٠٣) ؛ عن أسباط ، نا كثير به دون شطره الأول وعلته كثير ، ويشهد لشطره الأخير الأثر (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

فيه كثير تقدم . وعمر بن شبيب المسلي «ضعيف» ، كما في «التقريب» بل أشد . والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٥٤ / ٢٨٨) ؛ من طريق المصنف به .

[ $\xi\Lambda$ ] حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب ، قال : حدثني جدي ، قال : حدثنا الهيثم بن عبدالله (۱) الفقيه ؛ قال : نا إسرائيل ، عن حكيم ابن جبير ، قال :

سألت أبا جعفر ، عن من ينتقص أبا بكر وعمر ؛ فقال : أولئك المراق (٢٠) .

[٤٩] حدثنا أحمد بن عبدالله الوكيل ، قال : نا عباد بن الوليد (٣) ، قال : نا الحسن بن عنبسة .

[ ٥٠] [وحدثنا] أبو أبو بشر بن عيسى بن إبراهيم . . . أبالبصرة ، قال : نا أبو يوسف القلوسي ، قال : نا محمد بن سعيد الباهلي ،

<sup>(</sup>١) في «تاريخ دمشق» (٥٤ / ٢٨٧) «عبيدالله» .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

فيه حكيم بن جبير «ضعيف» ، كما في «التقريب» بل أشد .

وأخرج الأثر ابن عساكر في «تاريخه» (٥٤ / ٢٨٧)؛ من طريق المصنف به .

وعلقه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥١) ؛ عن حكيم بن جبير به .

<sup>(</sup>٣) عليها بعض البياض في المصورة واتضح بالميكروفيلم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الأقرب: «يحدثنا» ورسمها محتمل لما أثبتناه وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٥) بعد قوله: «أبو» كأنه أحال في الأصل إلى الهامش ولم يضهر في المصورة شيء ، وكأنه تحرف اسم أبي بشر؛ فقد ذكره الخطيب في «تاريخه» هكذا: أبو بشر عيسى ابن إبرهيم بن عيسى الصيدلاني . انظر: «تاريخ بغداد» (١٤/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٦) كلمة غير مقروءة في الأصل.

قالا (۱) : نا علي بن هاشم ، عن أبيه ، قال : سمعت زيد بن علي (۲) ، يقول : البرآءة من أبي بكر وعمر ، البرآءة من علي رضي الله عنهم (۳) .

فيه على بن هاشم بن البريد «صدوق» كما قال الحافظ، والإسنادان عنه كلاهما ضعيف.

ف في الأول : الحسن بن عنبسة ترجم له ابن أبي حاتم (٣ / ٣١) ، والخطيب في «تاريخه» (٧ / ٣٥١) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره الذهبي في «الميزان» (١ / ٥١) وقال : «لا أعرفه ، ضعفه ابن قانع» وذكره في «المغنى» (١٤٥٧) .

وعباد بن الوليد الراوي عنه ، قال عنه ابن أبي حاتم (٦ / ٨٨) : «سمعت عنه مع أبي ، وهو صدوق» ، وقال : «سئل أبي عنه ؛ فقال : شيخ» .

والإسناد الثاني : عن على فيه محمد بن سعيد الباهلي .

قال عنه أبو حاتم (٧ / ٢٦٥) : «منكر الحديث ، مضطرب الحديث ، ضعيف ، كان عفان اتكأ عليه» .

وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث، كتبت عنه بالبصرة وكتب عنه أبو حاتم ببغداد وليس بشيء، وترك حديثه ولم يقرأ علينا».

ونقل ابن عدي (٦ / ٢٢٩٣) ؛ عن موسى الجمال قوله : «أراه يكذب» .

وهذا الذي قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة ما قال هو محمد بن سعيد بن زياد القرشي البصرى الأثرم .

ذكره أبو زرعة في «ذيل الكشف» (١٣٣٩) ، والحافظ في «تعجيل المنفعة» (٩٣٥) وذكرا أنه الباهلي .

<sup>(</sup>١) أي الحسن بن عنبسة ومحمد بن سعيد .

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين الهاشمي أخو أبي جعفر الباقر ، وإليه تنتسب الزيدية ، مات مقتولاً سنة اثنتين وعشرين ومائة رحمه الله . انظر : «السير» (٥ / ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره .

ونقلا قول أبي حاتم وأبي زرعة فيه ، فهو صاحبنا في الإسناد ، وأما قول الإمام المعلمي رحمه الله في «طليعة التنكيل» (ص ٣٣) ؛ عن الترجمة الواقعة في التعجيل للباهلي .

«فهذه الترجمة فيها تخليط ، لا أدري أعن سقط نشأ ، أم عن غلط ، وهذا الذي تكلموا فيه ليس هو محمد بن سعيد بن سلم ، ولا هو باهلي ، بل هو محمد بن سعيد بن زياد أبو سعيد القرشي الكزبري البصري الأثرم» .

ثم قال: «والذي يظهر أن هناك محمد بن سعيد الباهلي يروي عن سلام بن سليمان القاريء ، وعنه محمد بن عبدالله جار عبدالله بن أحمد ؛ فاختلط في التعجيل ترجمة هذا بترجمة محمد بن سعيد بن زياد القرشي الكزبري البصري الأثرم ؛ فأما الواقع في السند فهو كما قال الكوثري محمد بن سعيد بن سلم الباهلي ولم يطعن فيه أحد» أه.

فلم يتبين لي صحة ما قال ، لأن محمد بن سعيد الذي قال عنه الأئمة ما قدمناه قد حكم الإمامان أبو زرعة العراقي وابن حجر بأنهما واحد ؛ فلا يُرفع قولهما إلا بدليل ، أما بأن هذا معروف بالقرشي الكزبري البصري والذي يظهر أنه آخر ؛ فلا يصلح دليلاً لتوهيم أولئك الأئمة ، والله أعلم .

وللأثر طريق أخر عن علي بن هاشم .

أخرجه اللالكائي (٧ / رقم ٢٤٦٩) ؛ من طريق محمد بن الحسين ، قال : نا عثمان ابن أحمد ، قال : نا السيح بن يونس ، قال : نا علي ابن هاشم به .

وفيه إسحاق بن إبراهيم الختلي.

قال الدارقطني كما في «سؤالات الحاكم» (٥٨): «وليس بالقوي» .

وقال مرة: «ضعيف».

وذكره الذهبي في «المغني» في «الضعفاء» (٥٣٧) ، ووثقه الخطيب فقال (٦ / ٣٨١) : «كان ثقة ، ولم يعرفه ابن القطان ، وزعم أنه مجهول» .

وشيخ اللالكاثي لم أقف له على ترجمة .

وتوبع على بن هاشم كما سيأتي برقم (٥٤) ، ومتابعه «ضعيف» ؛ فالأثر حسن لغيره إن شاء الله .

[01] حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن العسكري ، قال : نا محمد ابن الحسين الحنيني (۱) ، قال : نا مخلد بن أبي قريش ، قال : نا جعفر ابن زياد الأحمر ، عن محمد بن سالم ، قال : كان عندنا زيد بن علي مختفياً ؛ فذكر أبا بكر مِن الله عنه عض الاعتراض .

فقال زید: مه یا محمد بن سالم! لو کنت حاضراً ما کنت تصنع؟ قلت: کنت اصنع کما صنع علي الطفاد قال: فارض بما صنع علی الطفاد (۲) .

[07] حدثنا إبراهيم بن حماد ؛ قال : نا عمي ، قال : نا نصر ابن علي ، قال : نا ابن داود ، عن فضيل بن مرزوق ، قال : قال زيد بن علي ابن حسين : «أما أنا ؛ فلو كنت مكان أبي بكر فَعَالِيهُ للكه علي ابن حسين : «أما أنا ؛ فلو كنت مكان أبي بكر فَعَالِيهُ للكه علي ابن حسين : «أما أنا ؛ فلو كنت مكان أبي بكر الطناد في فدك الله علي ما حكم به أبو بكر الطناد في فدك (")» .

<sup>(</sup>١) مهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

فيه محمد بن سالم الهمذاني أبو سهل الكوفي «ضعيف» ، كما في «التقريب» .

ومخلد بن أبي قريش الأنباري ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣ / ١٧٤ ـ ١٧٥) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فداك»، ثم شطب على الألف؛ فأصبحت فدك، وهي هكذا عند الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٢) وهو الصواب.

<sup>«</sup>وفدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة ، أفاءها الله على رسوله على سنة سبع صلحاً» «معجم البلدان» (٤ / ٢٣٨) .

وقد ثبت في «الصحيحن» عند البخاري (٥/ ١١٥) و (٨/ ١٨٧) ومسلم =

(۱۷۰۹) ؛ من حدیث عائشة أن فاطمة علیها السلام والعباس أتیا أبا بكر یلتمسان میراثهما أرضه من فدك ، وسهمه من خیبر ؛ فقال أبو بكر : سمعت النبي على يقول : «لا نورث ، ما تركنا صدقة . . . . » الحدیث .

وهذا حكم أبي بكر الذي عنى زيدً.

وقد ادعى ذاك الرافضيُّ ابن المطهر - لا طهره الله - أن فاطمة ذكرت أن أباها على وهبها فدك ، ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في «المنهاج» (٤ / ٢٢٨) ، فما بعدها من وجوه ، واستدل عليه بحديث عائشة هذا بأن فاطمة طلبت فدك إرثاً ، وهذا يناقض كونه هبة ؛ فراجعه .

إسناده حسن .

فيه فضيل بن مرزوق اختلفت فيه أقوال الأثمة ؛ فوثقه الثوري كما في «الجرح والتعديل» (٧ / ٧) ، وابنُ عيينة كما في «سؤالات الآجري» (٣٠٨) ، وابن معين كما في «التاريخ» (٣ / ٣٧٣) ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣ / ١٣٣) ، والعجلي في «ثقاته» (١٤٨٨) ، وابن خراش كما في «موضح أهام الجمع» (٢ / ٣٢٣) .

وقال عنه الإمام أحمد كما في «الجرح والتعديل» (٧ / ٧٥): «لا أعلم إلا خيراً».

وقال حميد الرؤاسي: «وكان أصدق من رأينا من الناس» كما في «سؤالات ابن محرز» (٢٤٣) ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧ / ٣١٦) .

وقال البخاري: «مقارب الحديث» كما في علل الترمذي الكبير (٤٢٨).

وقال ابن عدي في الكامل (٦ / ٢٠٤٥) : «ولفضيل أحاديث حسان وأرجو أن لا بأس به» .

بينما ضعف الفضيل ابن معين في بعض الروايات.

وقال أبو حاتم (٧ / ٧٥) : «صدوق ، صالح الحديث ، يهم كثيراً ، يكتب حديثه» . قلت ـ ابن أبى حاتم ـ «يحتج به؟ قال : لا» .

وقال النسائي: «ضعيف» كما ذكر المزي.

وقال عثمان الدارمي في «تاريخه» (٦٩٨) : «يقال فضيل بن مرزوق ضعيف» .

[07] حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السوطي ، قال: نا أحمد بن ملاعب ، قال: نا عمرو بن حماد بن طلحة ، قال: نا حسين (۱) بن عيسى بن زيد ، عن أبيه ، قال: قال زيد بن علي الطلق الخوارج ؛ فبرأت ممن دون أبي بكر وعمر ، ولم يستطيعوا أن يقولوا فيهما شيئاً ، وانطلقتم أنتم ؛ فظفرتم فوق ذلك ؛ فبرأتم منهما ، فمن بقي؟ فوالله ما بقي أحد إلا برأتم منه (۱) .

[20] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : نا أحمد بن يحيى الصوفي ، قال : نا عبدالرحمن بن د . . . (<sup>(7)</sup> الملالي ، قال : نا محمد (<sup>1)</sup> وقال ابن حبان بعد أن ذكره في «الثقات» (٧ / ٣١٦) : «كان بمن يخطيء» . والراجع أنه حسن الحديث .

وابن داود هو عبدالله الخريبي الثقة .

ونصر هو الجهضمي «ثقة ثبت» كما في «التقريب».

والأثر أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٠٢/٦) وعلقه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٢) ؛ عن فضيل به .

(۱) في الأصل : كتب خالد ، ثم كأنه ضرب عليها وكتب في الهامش حسين وهو الصواب ، وهو حسين بن علي بن زيد بن علي بن حسين بن أبي طالب ، روى عن أبيه ، وعنه عمرو بن حماد بن طلحة القناد . انظر : «الجرح والتعديل» (7 / 7) .

(٢) إسناده ضعيف.

فيه حسين بن عيسى بن زيد بن علي ، ترجم له ابن أبي حاتم (٣ / ٦٠) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

(٣) غير مقروء في الأصل.

(٤) أحال في الأصل في هذا الموضع إلى الهامش ، ولم يظهر في المصورة شيء ، وفي الميكروفيلم ظهرت «محمد».

ابن كثير ، عن هاشم (۱) بن البريد ، عن زيد بن علي ، قال : قال لي يا هاشم : اعلم والله أن البراءة من أبي بكر البراءة من علي ؛ فإن شئت ؛ فتقدم ، وإن شئت ؛ فتأخر (۱) .

[00] حدثنا أحمد بن كامل ، قال : نا عبيد بن كثير ، قال : نا محمد بن الجنيد ، قال : نا معاوية بن هشام ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر : أتسمي أبا بكر وَيَعَالِبُ الصديق؟ قال : سماه رسول الله على الصديق ، فمن لم يسمه الصديق ؛ فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة (٢) .

<sup>(</sup>١) في المصورة بياض اتضح بالميكروفيلم . وانظر كتاب : «الحجة للأصبهاني» (٢ / ٣٥٢) .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

فيه محمد بن كثير الكوفي «ضعيف» كما في «التقريب» .

وعبدالرحمن لم أعرفه ، والأثر أخرجه عبدالواحد المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» ص (٧٥) وعلقه الأصبهاني (٢ / ٣٥٢) ؛ عن هاشم بن البريد به .

وتقدم الأثر برقم (٤٩ ـ ٥٠) ، وأنه حسن لغيره .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً .

فيه عمرو بن شمر الجعفي أبو عبدالله .

قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٦ / ٢٣٩): «منكر الحديث جداً ، ضعيف الحديث ، لا يشتغل به تركوه» .

وقال أبو زرعة : «ضعيف الحديث» .

وقال ابن معين كما في «التاريخ» (٢ / ٤٤٦) : «ليس بشيء» .

وقال الجوزجاني (٤٦) : «كذاب زائغ».

[70] حدثنا أبو بكر الشافعي محمد بن عبدالله بن إبراهيم ، قال: نا أحمد بن عمران الأخنسي ، قال: نا أحمد بن عمران الأخنسي ، قال: نا محمد بن فضيل ، قال: نا عمار بن زريق ، عن هاشم بن قال: نا محمد بن علي ، قال: أبو بكر الصديق فَيْعَالِيْهِ إمام الشاكرين ثم قرأ: ﴿وسيجزي الله الشاكرين \*\*) .

[٥٧] حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال : نا جدي ، قال : نا أحمد بن يونس ، قال : نا القداح ، قال : نا السري بن

وقال البخاري (٦ / ٣٤٤) : «منكر الحديث» .

والأثر علقه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٢) ؛ عن عروة بن عبدالله به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البرند» وهو تصحيف، والصواب ماهو مثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران أية (١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

فيه أحمد بن عمران الأخنسي .

قال عنه أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (٢ / ٦٥): «تركوه» .

وقال أبو حاتم: «لم أكتب عنه وقد أدركته».

بينما قال ابن حبان عنه : «مستقيم الحديث» «الثقات» (٨ / ١٣) ، وقال ابن عدي «لينما قال ابن عبي «الثقات» (٢٢٧٩ / ٦) : «ثقة» .

والأثر أخرجه اللالكائي (٧ / ٢٤٦٨) ؛ من طريق أبي بكر الشافعي به .

وعلقه الأصبهاني (٢ / ٣٥٢) ؛ عن زيد بن على به .

إلا أنه قال: ﴿وسنجزي الشاكرين﴾ كما في سورة أل عمران أية (١٤٥).

يحيى عن هلال بن [خباب] () ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية () ، أنه قال: يا أهل الكوفة! اتقوا الله ، ولا تقولوا في أبي بكر وعمر ما ليسا له بأهل ، إن أبا بكر الصديق في كان مع رسول الله في الغار ثاني اثنين ، وإن عمر أعز الله به الدين () .

(٣) إسناده حسن .

لحال القداح وهو سعيد بن سالم .

قال عنه ابن معين : «ليس به بأس» «التاريخ» (٢ / ٢٠٠) .

وقال مرة : «ثقة» كما في «تاريخ عثمان بن سعيد» (٣٦٣) .

وقال أبو حاتم (٤ / ٣١) : «محله الصدق».

وقال أبو داود كما نقل المزي: «صدوق يذهب إلى الإرجاء».

وقال النسائي: «ليس به بأس».

وقال ابن عدي في «الكامل» (٣ / ١٢٣٥): «وهو حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة ، ورأيت الشافعي كثير الرواية عنه ، وهو عندي صدوق لا بأس به مقبول الحديث» ، وتكلم فيه بعضهم لبدعته وبعضهم لغير ذلك .

فقال عثمان بن سعيد كما في «الكامل» (٣ / ١٢٣٤): «ليس بذاك في الحديث». وقال أبو زرعة في «الجرح والتعديل» (٤ / ٣١): «هو عندي إلى الصدق ما هو»، وهو في كتابه «الضعفاء» (١٢٣)، وتشدد ابن حبان كعادته في «الجرح في الجروحين» (١ / ٣٢)، والأثر علقه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٢)؛ عن الحسن بن محمد بن الحنيفة به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حباب» وهو إهمال، والصواب ما هو مثبت وهو هلال بن خباب العبدي أبو العلاء. انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠ / ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العالم أبو محمد الهاشمي ، مات سنة ماثة أو في التي قبلها ، كذا ذكر ابن خياط . انظر : «الطبقات» له (١/ ٩٩٥) .

[٥٨] حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال : نا جدي ، قال : نا إبراهيم بن عبيد الطنافسي ؛ قال : نا حَبِيب (١) الأسدي ، عن محمد ابن عبدالله بن الحسن (٢) ، قال :

أتاه قوم من أهل الكوفة (٢) والجزيرة ، فسألوه عن أبي بكر وعمر ؛ فالتفت إلى فقال : انظر إلى أهل بلاد لي يسألوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، لهما عندي أفضل من علي مَن الله عنهما ، لهما عندي أفضل من علي مَن الله عنهما ، لهما عندي أفضل من علي مَن الله عنهما ، لهما عندي أفضل من علي الله عنه الله عنهما ، لهما عندي أفضل من علي الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

فيه حبيب الأسدي وهناك جماعة بهذا الاسم منهم:

<sup>(</sup>١) في المصورة غير واضحة واتضحت بالميكروفيلم .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، الملقب بالنفس الزكية ، قتل سنة خمس وأربعين ومائة . انظر : «السير» (٦/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٣) في المصورة غير واضحة واتضحت بالميكروفيلم .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

١ ـ حبيب بن أبي ثابت الأسدي .

٢ ـ حبيب بن النعمان الأسدي .

٣ - حبيب بن النعمان الأسدي (آخر) .

٤ ـ حبيب بن حماز الأسدي .

٥ ـ حبيب بن خالد الأسدي .

٦ \_ حبيب بن صهبان الأسدي .

٧ ـ حبيب بن مظهر الأسدي .

ولعله ابن خالد الكاهلي .

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل» (٣ / ٩٩): «شيخ صالح الحديث ، لم يكن صاحب حديث ، وليس بالقوى» .

[04] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وحدثنا أحمد بن علي بن العلاء ، قالا : نا أبو العلاء ، قالا : نا أبوب [قال : نا] (١) يعلى بن عبيد ، قال : نا أبو خالد [الأحمر] (٢) قال : سألت عبدالله بن حسن ، عن أبي بكر وعمر ، فقال : صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي (٢) عليهما (1)

[٦٠] حدثنا(٥) إبراهيم بن حماد ، قال : نا عباس بن أبي طالب ،

وذكره الذهبي في «المغني» (١٢٩٤) و «الديوان» (٢٨٦) ، ومن قبله ابن الجوزي في «الضعفاء» (٧٥٥) .

فإن لم يكن ابن خالد الكاهلي ؛ فلم أعرفه .

وإبراهيم الطنافسي قال عنه أبو حاتم (٢ / ١١٣) : «شيخ لا بأس به روايته قليل

- (١) في الأصل: «قالا» وهو خطأ ، والصواب ما هو مثبت ، لأنه أنسب .
- (٢) في الأصل: «الأحمد» وهو خطأ ظاهر؛ فأبو خالد الأحمر معروف، وقد جاء الأثر نفسه من طريق أبى خالد برقم (٦١)، وجاء فيه «الأحمر» على الصواب.
  - (٣) في «الحجة» للأصبهاني (٢ / ٣٥٣) «لم يصل» .
    - (٤) إسناده حسن .
  - فيه أبو خالد مختلف فيه وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث.

وأبو بكر بن أبي شيبة شيخ المصنف هو أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٥ / ٣١) .

وللأثر طريق أخرى ، عن يعلى بن عبيد ، عند اللالكائي (٧ / رقم ٢٤٧٠) ؛ أنا عبد الرحمن بن عمر - إجازة - ، قال : أنا محمد بن أحمد بن يعقوب ، قال : أنا جدي ، نا يعلى ابن عبيد به ؛ وله طريق أخرى عن أبى خالد الأحمر تأتى رقم (٦١) .

- والأثر علقه الأصبهاني في «الحجة» (٢ / ٣٥٣) ؛ عن أبي خالد الأحمر به .
- (٥) في الأصل: كتب حدثنا ، وأعاد عليها حدثني أو العكس ، والله أعلم .

قال: نا وضاح بن حسان ، قال: نا فضيل بن مرزوق ، قال: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قبلك أقرَّ به إلى الله عز وجل (١) .

[71] حدثنا أبو بكر الشافعي ، قال : نا القاسم بن زكريا ، قال : نا أحمد بن محمد بن يزيد بن [سليم] (٢) ، قال : نا حسين الجعفي ، قال : نا أبو خالد الأحمر ، قال : سألت عبدالله بن الحسن ، عن أبي بكر وعمر ؛ فقال : صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلى عليهما (٣) .

[٦٢] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : نا ابن أبي العوام

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

فيه وضاح بن حسان ، وصفه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢ / ٤٣٧) ، بقوله : «شيخ كوفي مغفل» .

وذكره الذهبي في كتابه «المغني» (٦٨٣٦).

وترجم له ابن أبي حاتم (٩ / ٤١) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعباس بن أبي طالب هو ابن جعفر بن عبدالله «صدوق» ، كما في «التقريب» .

وفضيل تقدم الكلام عليه عند الكلام عن الأثر (٥٢) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «سليمان» وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت ، وهو أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم مولى بني هاشم أبو عبد الله ، له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٥/ (119)).

وتكرر ذكره عند الأثر (٧٤) ؛ فانظره ؛ فقد جاء فيه على الجادة .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن .

لحال الأحمر وبقية رجاله ثقات.

وتقدم الأثر بإسناد حسن برقم (٥٩).

الرياحي ، قال: نا بشر بن آدم ، قال: نا عبثر بن القاسم أبو زبيد (۱) ، قال: نا عمار الضبي ، عن عبدالله بن الحسن قال: ما أرى [رجلاً] (۲) يسب أبا بكر وعمر تثبت له توبة أبداً (۲) .

[77] حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح ، قال : ثنا القاسم بن محمد الهمذاني ، قال  $^{(1)}$ : إسماعيل بن أبان العامري ، قال : نا عمرو ابن القاسم ، قال : سمعت عبدالله الحسين يقول : والله V يقبل الله توبة عبد تبرأ من أبي بكر وعمر ، وإنهما ليعرضان على قلبي ؛ فأدعوا الله لهما ، أتقرب به إلى الله عز وجل V.

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رجل» وهو خطأ نحواً ، لأنه مفعول به ؛ فحقه النصب.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن .

فيه بشر بن أدم هو الضرير.

قال عنه أبو حاتم (٢ / ٣٥١) : «صدوق» .

وقال ابن سعد كما في «تاريخ بغداد» (٧ / ٥٥): «سمع سماعاً كثيراً ، ورأيت أصحاب الحديث يتقون حديثه والكتاب عنه» .

وقال الذهبي في «السير» (٨ / ٣٨٢): «ثقة».

ورجح الحافظ في «التقريب» أنه «صدوق».

وبقية رجال الإسناد محتج بهم ، ويشهد له ما بعده .

<sup>(</sup>٤) كذا دون صيغة التحمل ؛ فيبدو أنها سقطت من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف.

فيه عمرو بن القاسم الكوفي ، قال عنه ابن عدي (٥ / ١٧٨٣) : «وهو مع ضعفه يكتب حديثه» .

وإسماعيل إن كان هو نفسه الوراق ؛ فهو ثقة ؛ وإلا فلم أعرفه . وشطره الأول ثابت كما سبق .

[7٤] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد (۱) ، قال: نا محمد بن عبيد بن عتبه ، قال: نا إبراهيم بن حبيب ، قال: نا عمرو ، عن جابر ، عن محمد بن علي قال: أجمع بنوا فاطمة عليهم السلام على أن يقولوا (۲) في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول (۳) .

[70] حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم ، قال () : [نا] أبو سهل السري بن عاصم ، قال : نا يزيد بن هارون ، قال : أنا الفضيل بن مرزوق ، قال : قلت لعمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أفيكم إمام تفترض طاعته تعرفون ذلك له ؟ من لم يعرف ذلك له ؛ فمات ميتة جاهلية .

فوقع خلط بين شيخ الدارقطني أحمد بن محمد بن سعيد ، وبين شيخ شيخه محمد بن عبيد بن عتبة ؛ فمحمد بن عبيد بن عتبة كما في «التهذيب الكمال» (٢٦ / ٧٦ ـ ٦٨) ؛ يروي عن إبراهيم بن حبيب ، وعنه أحمد بن محمد بن سعيد .

- (٢) محلها بياض في المصورة واتضح بالميكروفيلم.
  - (٣) إسناده ضعيف جداً.
  - فيه جابر بن يزيد الجعفى ضعيف متهم.

وعمرو هو ابن شمر ، وهو متروك تقدم عند الأثر (٥٥) ، والأثر أخرجه ابن عساكر (٥٤) (7/8) ، من طريق المصنف به وأبو حامد المقدسي في «الرد على الرافضة» ص (٣٠٢) .

- (٤) قوله : «ابن أبي الجهم قال» بياض في المصورة اتضح بالميكروفيلم .
  - (٥) ساقطة من الأصل ، وسياق الإسناد يقتضيها .
- (٦) وهو الإمام العابد، له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٢١ / ٤٦٦).

<sup>(</sup>۱) جاء في تاريخ دمشق (٥٤ / ٢٨٤) : «حدثنا أحمد بن محمد بن عتبة ، نا إبراهيم بن حبيب ...» .

فقال عمر بن علي: لا والله ما ذاك فينا ، من قال هذا ؛ فهو كاذب ؛ قال : فقلت يرحمك الله إنهم يقولون إن هذه المنزلة كانت لعلي الطني الطني الطني الطني الطني المنافلة ، إن رسول الله علي أوصى إليه ، ثم كانت للحسين بن علي ، إن الحسن علي ، إن علي أوصى إليه ، ثم كانت للحسين أوصى إليه ؛ فقال عمر أوصى إليه ، ثم كانت لحمد بن علي بن الحسين أوصى إليه ؛ فقال عمر ابن علي بن الحسين .

والله لمات أبي ؛ فوالله ما أوصى بحرفين اثنين قاتلهم الله ، لو أن رجلاً أوصى في أهله وماله وولده وما يترك بعده ، ويلهم ما هذا من الدين والله ما هؤلاء إلا متآكلين بنا(١) .

[77] حدثنا محمد بن مخلد ، قال : نا إبراهيم بن محمد العتيق ، قال : نا الفضل بن [جبير] (٢) [الوراق] قال : نا يحيى بن

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً .

فيه السري بن عاصم متهم بالسرقة والوضع ، وتقدم ذكر هذا عند الأثر (٣) .

وللأثر طريق آخر أخرجه أبو بكر بن أبي خيثمة \_ كما نقل المزي في «تهذيبه» (٢١ / ٤٦٧) \_، قال : أخبرنا مصعب (أبو عبدالله الزبيري) به ، وهذا إسناد منقطع ، مصعب لم يدرك عمر بن علي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حبيب» وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت . انظر : ترجمته في «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣ / ٤٤٤) ، و «اللسان» (٦٥٩٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الوزان» وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت . انظر: الهامش السابق .

[كثير] (۱) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى أبي يعني على بن الحسين ؛ فقال : أخبرني عن أبي بكر ، قال : عن الصديق تسأل؟ قال : قلت نعم يرحمك وتسميه الصديق؟! قال :

ثكلتك أمك ، قد سماه صديقاً من خير مني ومنك رسول الله والمهاجرون (٢) والأ[نصار فمن] (٦) لم يسمه صديقاً ؛ فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فاذهب ، فأحب أبا بكر وعمر (١) ، وتولهما ؛ فما كان من إثم [ففي] (٥) عنقي (١) .

[٦٧] حدثنا أبي فال: نا إبراهيم بن شريك ، قال: نا عقبة بن

فيه يحيى بن كثير «ضعيف» كما في «التقريب» ، والفضل ، قال العقيلي (٣ / ٤٤٤) : «لا يتابع على حديثه» ، والأثر علقه الذهبي في «السير» ، عن يحيى (٤ / ٣٩٥) . وأما قوله : «وتولهما فما كان من إثم ؛ ففي عنقي» ؛ فهو ثابت ، عن الباقر محمد بن علي كما تقدم برقم (٣١ ـ ٤٢) .

(٧) جاء في «تاريخ دمشق» «حدثني إبراهيم بن شريك» دون قوله: «حدثنا أبي» والصحيح ما هو مثبت ، لأن الدارقطني لا يروي عن إبراهيم بن شريك ، بينما والده يروي عن إبراهيم . انظر: «تاريخ بغداد» (١٢/ ٢٣٩) وانظر الأثر (٧٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كبير» وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت . انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١ / ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعد قوله : «والمهاجرون» كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج ، وبه يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٤) قوله : «فأحب أبا بكر وعمر» محله بياض في المصورة واتضح بالميكروفيلم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فبقى» وما أثبته هو المناسب للسياق، وهو الثابت في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف.

مكرم ، قال : نا يونس بن بكير ، عن أبي عبدالله الجعفي ، عن عروة ابن عبدالله ، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي ، ما قولك في حلية السيف؟

قال: لا بأس به ، قد حلى أبو بكر الصديق عَنَوَاتِيْ سيفه. قلت: و[تقول] الصديق؟! قال: فوثب وثبة استقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق. قلنا: فمن لم يقل له الصديق أن فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة (٢) .

[٦٨] حدثنا حمزة بن القاسم الإمام ، قال : نا عبدالله بن أبي علي ، قال : نا إسحاق بن [بشر] عن شريك ، عن جابر ، قال : سألت علي ، قال : نا إسحاد بن علي هل كان أحد من أهل البيت يسب أبا بكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقول» وما أثبته هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب: «قال: فلا صدق . . . » .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً.

فيه أبو عبدالله عمرو بن شمر الجعفي متروك ، وتقدم بيان ترجمته عند الأثر (٥٥) ؛ والأثر أخرجه من طريق المصنف ابن عساكر في «تاريخه» (٥٤ / ٢٨٣) .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائده على الفضائل» (٦٥٥) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٣ / ١٨٤ ـ ١٨٩) ؛ من طريق عقبة به .

<sup>(3)</sup> في الأصل : «بسر» كذا بإهمال السين ، والتصويب من «تاريخ دمشق» (30 /  $^{20}$ ) .

وعمر؟ قال : معاذ الله بل يتولونهما $^{(1)}$  ، ويستغفرون لهما ، ويترحمون عليهما $^{(7)}$  .

[79] حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : نا محمود بن خداش ، قال : نا أسباط بن محمد ، قال : نا أسباط بن محمد ، قال : نا أسباط بن محمد يقول : برئ الله عمن تبرأ من أبي بكر وعمر (١) .

فيه جابر الجعفي ضعيف متهم ، وأخرج الأثر ابن عساكر (٥٤ / ٢٨٤) ؛ من طريق حمزة الإمام به .

وأخرجه ابن سعد (٥ / ٣٢١) ؛ ومن طريقه ابن عساكر (٥٤ / ٢٨٤) ؛ من طريق أخرى عن جابر به وأورده البيهقي في «الاعتقاد» ص (٣٦) ، ومحمد بن عبدالواحد المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» ص (٧٥) ، وأبو حامد المقدسي في «الرد على الرافضة» ص (٣٠٣) .

(٣) في الأصل: «عمر» وهو خطأ، والصواب ما هو مثبت، وهو عمرو بن قيس الُملائي أبو عبدالله الكوفي. انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢ / ٢٠٠).

(٤) إسناده حسن.

فيه محمود بن خداش ، قال فيه الحافظ : «صدوق» ، وهو كما قال .

وأخرج الأثر المزي في «تهذيب الكمال» (٥ / ٨٣) ، والذهبي في «السير» (٦ / ٢٦) ؛ من طريق المصنف به ، وابن عساكر (٣٠ / ٤٠١) ؛ من طريق الحسين بن إسماعيل به .

وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٤٣) ، وابنه عبدالله في «السنة» (١٣٠٢) ؛ عن أبيه ، نا أسباط ، عن عمرو بن قيس به .

وهذا إسناده صحيح.

قال الذهبي بعد أن أخرج هذا الأثر: «قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد؛ فقبح الله الرافضة».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقولونهما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً .

[٧٠] حدثنا إبراهيم بن حماد ، قال : نا الحسين بن علي بن الأسود ، قال : نا أحمد بن يونس ، قال : سمعت الحسن بن صالح يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول : تبرأ ممن ذكرهما إلا بخير ، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما .

[٧١] حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، قال : نا محمد بن الحسين [الحنيني] (١) ، قال : نا مخلد بن أبي قريش الطحان ، قال : نا عبدالجبار بن العباس الهمداني : أن جعفر بن محمد أتاهم وهم يريدون أن يرحلوا من المدينة ؛ فقال :

إنكم - إن شاء الله - من صالحي أهل مصركم ؛ فأبلغوهم عني من زعم أني إمام مفترض الطاعة ؛ فأنا منه بريء ، ومن زعم أني أبرأ من

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

فيه الحسين بن علي ، قال عنه ابن عدي (٢ / ٣٦٨) : «يسرق الحديث» ، وقال : «أحاديثه لا يتابع عليها» .

وقال الأزدي : «ضعيف جداً ، يتكلمون في حديثه» .

وللأثر طريق آخر أخرجه ابن عساكر (٤٤ / ٣٨٧) ؛ من طريق أبي القاسم بن أبي العلاء ، أنا أبو محمد بن أبي نصر ، أنا خيثمة بن سليمان ، نا أبو عبيدة السري بن يحيى ، نا قبيصة ، عن الحسن بن صالح به .

وبه يثبت ؛ فإسناده حسن ، فيه قبيصة هو ابن عقبة «صدوق ، ربما خالف» ، كما قال الحافظ وبقية رجاله : ثقات .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحنفي» وهو تحريف، والصواب ما هو مثبت. انظر: «إسناد الأثر» (٥١).

أبي بكر وعمر ؛ فأنا منه بريء (١) .

[۷۲] حدثنا إبراهيم بن حماد ، قال : نا عمي ، قال : نا حجاج ، قال : نا حجاج ، قال : نا محمد بن طلحة (۲) ، عن خلف بن حوشب ، عن سالم بن أبي حفصة ، وكان من رؤو[س من يبغض] (۳) أبا بكر وعمر ، قال :

دخلت على أبي جعفر وهو مريض ، قال : [فقال : \_ وأراه قال ذلك من أجلي \_](١) اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما ، اللهم إن

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف .

فيه مخلد بن أبي قريش الطحان ، ذكره الخطيب (٣ / ١٧٤ ـ ١٧٥) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما الحنيني فقال عنه ابن أبي حاتم (٧ / ٢٣٠) : «صدوق» وعبدالجبار «صدوق» ، كما في «التقريب» . ا

والأثر أخرجه المزي (٥ / ٨٢) ، والذهبي في «السير» (٦ / ٢٥٩) ؛ كلاهما من طريق المصنف به .

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (7 / 70 - 100) ؛ من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، حدثنا جدي ، حدثني مخلد به نحوه . وعلته مخلد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) عليها في الأصل بعض البياض .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين استدركته مما جاء في «تاريخ دمشق» (٥٤ / ٢٨٦) ؛ فقد أخرجه من طريق المصنف ، وفي «تهذيب الكمال» (١٠ / ١٣٦) جاء بلفظ «من رؤوس من ينتقص» .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل موضع كلمات ، وما بين المعكوفتين استدركته من «تاريخ دمشق» .

كان في نفسي غير هذا ؟ فلا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة (١) .

[٧٣] حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، قال: نا الفضل بن سهل ، قال: نا هاشم بن القاسم ، قال: نا محمد بن طلحة ، عن خلف بن حوشب ، عن سالم بن أبي حفصة ، قال: دخلت على جعفر بن محمد أعوده وهو مريض ؛ فذكر مثله ، إلا أنه قال جعفر بن محمد أ.

[٧٤] نا محمد بن عبدالله بن إبراهيم ، قال : نا القاسم بن زكريا ، قال : نا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم ، قال : نا حسين الأشقر ، قال : نا [الحسن] بن صالح ، قال : سألت جعفر عن أبي بكر وعمر ؛ فقال : أبرأ ممن ذكرهما إلا بخير . قلت : لعلك تقول هذا تقية .

# قال: أنا إذاً من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد عليها (١٠).

<sup>(</sup>۱) تقدم الأثر برقم (٣٢) ؛ من طريق محمد بن طلحة ، ومن طريق غيره برقم (٣٣) ، وذكر أبي جعفر في هذه الطريق وهم من محمد بن طلحة ، وقد أخرجه من طريق المصنف ابن عساكر (٥٤ / ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) تقدم الأثر بإسناده ومتنه برقم (٣٢) ويأتي برقم (٧٥) ؛ من طريق أخرى ، عن محمد بن طلحة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: الحسين وهو تحريف ، والصواب ما هو مثبت ، فالأشقر يروي عن
 الحسن بن صالح لا الحسين .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

فيه الحسين هو ابن الحسن الأشقر الفزاري قال عنه الحافظ: «صدوق يهم» وهو كما قال.

لكن الأثر ثابت من طريق أخر . انطر : «الأثر» ( ٣٣ ، ٣٣ ، ٧٧ ، ٧٧) .

[٧٥] حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم ، قال : نا أحمد بن زكريا الجوهري ، قال : نا سريج (١) بن النعمان ، قال : نا محمد بن طلحة ، عن خلف بن حوشب ، عن سالم بن أبي حفصة ، قال : دخلت على جعفر بن محمد مثل قول الآدمى . . . (١) .

<sup>(</sup>١) مهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق على الأثر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتب: «حدثني» ثم أعاد عليها ؛ فكتب «حدثنا» أو العكس.

<sup>(</sup>٤) مهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن إلى أبي جعفر محمد بن علي ؛ وإلا فهو مرسل .

فيه عقبة بن مكرم بن عقبة «صدوق» ، كما في «التقريب» ، أما إبراهيم ؛ فهو ثقة . انظر : «سؤالات حمزة السهمي» (١٧٨) ، و «تاريخ بغداد» (٦ / ١٠٢) .

وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٠ / ٣٣٩) ؛ من طريق أخرى ، عن ابن عيينة به .

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن إلى أبي جعفر.

فيه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني «صدوق» ، كما قال الحافظ . وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٨٠/٥) : «وقال محمد بن يحيى بن أبي عمرو غير واحد عن سفيان ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه نحو ذلك» ، والأثر مرسل .

[۷۸] حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال : حدثني جدي ، قال : نا سويج بن النعمان ، قال : نا سفيان بن عينية (۱) ، عن جعفر بن محمد ، قال : كان آل أبي بكر عَمَالَ يدعون على عهد رسول الله على آل محمد على ".

[٧٩] حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي المقريء ""، قال: نا الحسن بن محمد، قال: نا مسعدة بن اليسع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: إن آل أبي بكر كانوا يدعون على عهد رسول الله ال محمد عن أبيه .

- (١) مهملة في الأصل.
- (٢) إسناده ضعيف لأنه مرسل.

وظاهر الإسناد الاتصال إلى جعفر ، إلا أن سفيان صرح بأنه لم يسمع هذا الأثر من جعفر ، وإن كان قد سمع منه ما رواه جعفر ، عن أبيه كما في الأثر السابق (٧٦) ، أما ما أرسله جعفر ؛ فجاء كما في «تهذيب الكمال» (٥ / ٨٠) : «قال هشام بن يونس ، عن سفيان بن عيينة ، حدثونا عن جعفر بن محمد ولم أسمعه منه ، قال : كان آل أبي بكر . . . . . فذكره .

ولكن ظاهر قوله : «حدثونا» أنهم جماعة ، والقاعدة أن الجمع يجبر الجهالة .

(٣) في الأصل عليها بياض ولا تقرأ على الميكروفيلم إلا بصعوبة وما أثبته موافق
 لما جاء في ترجمته . انظر : «تاريخ بغداد» (٤ / ٢٨٩) .

(٤) إسناده ضعيف جداً .

فيه مسعدة بن اليسع بن قيس اليشكري ، قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» . «ذاهب منكر الحديث ، لا يشتغل به ، يكذب على جعفر بن محمد عندي» .

والحسن بن محمد لعله الحسين بن محمد بن أبي معشر ، فهو الذي يروي عنه مسعدة ، ضعفه ابن قانع وقال ابن المنادي : «لم يكن بالثقة ؛ فتركه الناس» . انظر : «تاريخ بغداد» (۸ / ۹۱) .

[۸۰] حدثنا محمد بن مخلد ، قال : نا محمد بن علي الوراق ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : نا حسن بن صالح ، قال : سمعت عبدالله ابن الحسن قال : إن أبا بكر أعطى علياً أم محمد بن الحنيفة (۱) .

[ ٨١] حدثنا محمد بن عبيدالله بن العلاء ، قال : نا أحمد بن بديل ، قال : نا أبو مالك بديل ، قال : نا أبو مالك الأشجعي ، عن سالم يعني ابن أبي الجعد قال : كان في قلبي من أبي بكر مَعْمَالِيْ شيء . فقلت لابن الحنفية (٢) : أبو بكر أسلم أول الناس؟

قال : لا<sup>(۲)</sup> . فقلت : بأي شيء علا وسبق؟

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

لم يدرك عبدالله أبا بكر ولا علياً .

وأخرج الأثر ابن سعد في «الطبقات» (٥ / ٩١) ؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٤ / ٣٢٣) ؛ من طريق أبى نعيم به .

قال ابن أبي حاتم (٨ / ٢٦) : «اسم أمه خولة ، من سبي بني حنيفة وهبها أبو بكر الصديق لعلي رَجَالِيْهُ » .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنيفة ، وهي أمه الإمام الثقة من كبراء التابعين ، وهو الذي يعتقد الروافض أنه المهدي ، مات سنة ثمانين وقيل غير ذلك . انظر: «السير» (٤٠ / ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) الصحيح أنه أسلم أول الرجال.

فعن يوسف بن يعقوب الماجشون قال: أدركت مشيختنا ، ومن نأخذ عنه منهم ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومحمد بن المنكدر وعثمان بن محمد الأخنسي ؛ يقولون: أبو بكر أول الرجال أسلم .

فقال: أسلم؛ فكان أفضلهم إسلاماً حتى قبضه الله على ذلك (١).

[٨٢] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : نا محمد بن عبدالملك الدقيقي ، قال : نا يزيد بن هارون ، قال : ثنا أبو مالك الأشجعي ، قال : نا سالم بن أبي الجعد :

أنه كان مع محمد بن علي بالشعب ، قال : فقلت له يوماً : يا أبا عبدالله! أكان أبو بكر أول القوم إسلاماً . قال : لا . فقلت : فبأي شيء أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢٦١) ، وابنه عبدالله في «زوائده على الفضائل» (٢٦٤) ، بإسناد صحيح .

وأورد الإمام البخاري حديث عمار بن ياسر (٣٨٥٧) ، قال : «رأيت رسول الله عليه وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر» .

وبوب له «باب إسلام أبي بكر الصديق رَجَالِيهُ » .

قال الحافظ في «الفتح» (٧ / ٢٠٧): «وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكر ، إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي على من الرجال غيره ، وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» أهد.

(١) إسناده ضعيف.

فيه إسماعيل بن محمد بن جحادة «صدوق يهم» ، كما قال الحافظ .

وأحمد بن بديل مختلف فيه ، وقال الحافظ : «صدوق له أوهام» ، لكن الأثر يتقوى بالطريق التالية المتابعة .

وله متابعة أخرى عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢ / ٧) ؛ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٧) ، حدثنا عبدالله بن إدريس ، عن أبي مالك الأشجعي به وعبدالله «ثقة فقيه عابد» كما في «التقريب» ؛ فالإسناد صحيح .

والأثر صحيح بهذه المتابعات ، والله أعلم .

علا وسبق حتى لا يذكر [أحد](١) غيره؟

قال : لأنه كان خيرهم إسلاماً يوم أسلم ، ثم لم يزل كذلك حتى قبضه الله على ذلك .

قال الدقيقي: قال لنا يزيد: علا ووسق ، وإنما هو وسبق (٢) .

[A۳] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : نا أبو يحيى الرازي جعفر بن محمد ، قال : نا محمد بن مهران ، قال : نا يحيى بن سليم [الطائفي] (۱) ، عن جعفر بن محمد ، قال : «إن الخبثاء من أهل العراق يزعمون أنا نقع في أبي بكر وعمر وهما [ellow ] .

[٨٤] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : نا أبو يحيى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحداً» وهو لا يصح حسب قواعد النحويين ، إلا على القول بأن الفعل «يذكر» مبنى للمعلوم ، والسياق يأباه .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن .

فيه الدقيقي «صدوق» كما قال اللحافظ.

والأثر الصحيح بمجموع الطرق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الطائعي» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «والدي» وهو خطأ ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٥ / ٨٢) ؛ فقد أخرجه المزي من طريق المصنف كما سيأتى .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف.

فيه يحيى بن سليم الطائفي .

والأثر أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (٥ / ٨٢) ؛ من طريق المصنف به .

الرازي ، قال : على بن محمد (۱) الط[نافسي] معلى : ناحنان بن سدير ، قال : سمعت جعفر بن محمد وسئل عن أبي بكر وعمر ؛ فقال (۲) : «[إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة] (۱) (۱) .

#### \* \* \*

(١) قوله : «علي بن محمد» غير واضحة في المصورة واتضحت بالميكروفيلم .

(٢) محلها في الأصل بياض ، واستدركته ما جاء في «تهذيب الكمال» .

(٣) قوله: «أبي بكر وعمر؛ فقال» محله بياض في المصورة اتضح بالميكروفيلم، وهي آخر كلمات وجدت في الأصل.

(٤) ورد هذا الأثر في الأصل الموجود ناقصاً ، وما بين الأقواس استدركته من «تهذيب الكمال» للمزي (٥ / ٨٢) ؛ فقد أخرجه من طريق المصنف .

(٥) إسناده ضعيف.

فيه حنان بن سدير ذكره الحافظ في «اللسان» (٣٠٥٦) ، وذكر له حديثاً من مناكيره .

وترجم له ابن أبي حاتم (٣ / ٢٩٩) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨ / ٢١٩) ، والدارقطني في «المؤلف والمختلف» (١ / ٤٣٠) ؛ وقال : «هو من شيوخ الشيعة» .

والأثر أخرجه المزي في «تهذيبه» (٥ / ٨٢) ؛ من طريق المصنف به .

وعقب الذهبي في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات: ١٤١ - ١٦٠) (ص ٩١) على أثر حنان بن سدير هذا ؛ فقال: «قلت: يعني إن صح هذا عنه أنهما بمن أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق في ثمار الجنة».

وهذا آخر ما تيسر تعليقه على هذه القطعة من كتاب «فضائل الصحابة» للدارقطني ، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يجعله في ميزان حسناتي ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

## الفهارس العامة

- \_ فهرس الأثار .
- ـ فهرس المراجع .
- ـ فهرس المواضيع .

\* \* \*



# فهرس الآثار

| الأثر                                    | رقمه      |
|------------------------------------------|-----------|
| أبرأً بمن ذكرهما إلا بخير                | ٧٤        |
| أبو بكر الصديق يَجَافِيْ إمام الشاكرين   | 70        |
| أتاني نفر من أهل العراق فقالوا           | ٤٠        |
| أتاه قوم من أهل الكوفة والجزيرة          | ٥٨        |
| أجمع بنوا فاطمة عليهم السلام على         | 78        |
| أخبرني عن أبي بكر قال عن الصديق          | 77        |
| أخرج أبو بكر رضوان الله عليه رأسه        | ۲۰        |
| أعلم والله أن البراءة من أبي بكر البراءة | ٥٤        |
| أفيكم إمام تفترض طاعته تعرفون            | 70        |
| البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من       | 0+        |
| اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما     | ٧٢        |
| اللهم إني أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما     | **        |
| اللهم لا ، وددنا أنا زدنا                | 19        |
| أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر يَنَوَالله  | 04        |
| إن آل أبي بكر يدعون على عهد رسول         | <b>V9</b> |

| رقمه          | الأثر                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۰            | إن أبا بكر أعطى علياً أم محمد بن الحنفية                 |
| ۸۳            | إن الخبثاء من أهل العراق يزعمون أنا                      |
| 1             | إن عمر كان رشيد الأمر ولا أرد                            |
| 17,9,7,0      | إن عمر ناصح الله فناصحه الله                             |
| ۱۳،۸          | إن عمر نصح الله فنصحه                                    |
| ٥٣            | انطلق الخوارج فبرأت ممن دون أبي بكر                      |
| ٨٤            | إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من                           |
| ٧١            | إنكم إن شاء الله من صالحي أهل                            |
| ٤٧            | إنما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات                       |
| ٤٨            | أولئك المراق                                             |
| ٦٩            | برىء الله بمن تبرأ من أبي بكر وعمر                       |
| ٣٨            | برىء الله من جارك إني أرجو                               |
| ٤٦            | بغض أبي بكر وعمر نفاق وبغض                               |
| ٧٠            | تبرأ بمن ذكرهما إلا بخير                                 |
| ٣.            | تولوا أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما                     |
| 7, 7, 1, 171, | رؤي على علي الط <sup>ين</sup> لا برد                     |
| 10            |                                                          |
| ١٣٠٨          | رؤي على علي ال <sup>طف</sup> لا ثوب                      |
| 75,77,77      | رحم الله أبا بكر كان لنا والياً                          |
| ۳۹            | سئل علي بن الحسين ﴿ عَلِيلُهُ عَنْ أَبِي بَكُرُ وَعَمْرُ |
| ٤٤            | سألت عبدالله بن الحسن عن المسح على                       |
| 71 . 09       | صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي                   |

| ٣٦       | قد والله مرقت علينا الرافضة كما            |
|----------|--------------------------------------------|
| VA       | كان أل أبي بكر يدعون على عهد رسول الله     |
| ٥١       | كان عندنا زيد بن علي مختفياً               |
| ۸۱       | كان في قلبي من أبي بكر يَنِيَاشٍ           |
| ٣٨       | كان لي جار يزعم أن جعفر بن محمد            |
| 49       | كمنزلتهما اليوم هما ضجيعاه                 |
| ٣        | لم أكن لأحل عقدة عقدها عمر يَنِيَالِلهِ    |
| 19       | لما طعن عمر رضوان الله عليه بعث            |
| 71       | لما قدم بسيف كسري ومنطقته                  |
| 77       | ما أرى رجلاً يسب أبا بكر وعمر              |
| ٣٤       | ما أرجو من شفاعة علي الطخه شيئاً إلا       |
| ٧٢       | ما قولك في حلية السيف                      |
| 73       | مسلمين رحمهما الله                         |
| 24       | من جعل عمر بن الخطاب يَنِيَالِيهُ وأرضاه   |
| **       | من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما |
| 17,18,11 | هذا برد كسانيه خليلي                       |
| ٨٦       | هل كان أحد من أهل البيت يسب                |
| 40       | والله إن أمكن الله منكم لنقطعن             |
| ٦٠       | والله إن قبلك أقربه إلى                    |
| ٤١       | والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما       |
| ٦٣       | والله لا يقبل الله توبة عبد تبرأ           |
| 77,77,77 | ولينا أبو بكر يَجَالِينِ فخير خليفة        |

| رقمه    | الأثر                                 |
|---------|---------------------------------------|
| AY      | يا أبا عبدالله أكان أبو بكر أول القوم |
| ١٨      | يا أمير المؤمنين إن سرك تلحق          |
| ٥٧      | يا أهل الكوفة اتقوا الله ولا          |
| ٣٣      | يا سالم أيسب الرجل جده                |
| ۸۲ ، ۲۹ | يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما        |

\* \* \*

### فهرس المراجع

- القرآن الكريم.
- الاعتقاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي.
- الإمام على بن عمر الدارقطني وكتابه السنن: لعبدالله ضيف الله الرحيلي، رسالة علمية لم تطبع بعد.
  - الأنساب: لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني .
    - برنامج الوادي آشي : لحمد بن جابر الوادي آشي .
      - التاريخ : ليحيى بن معين .
      - تاريخ الأدب العربي : لكارل بروكلمان .
- تاريخ إربل: لشرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد المعروف بابن المستوفى .
  - تاريخ الإسلام: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي .
  - تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي .
- تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر.
  - تاريخ عثمان بن سعيد : لعثمان بن سعيد الدارمي .
  - التاريخ الكبير: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.

- ـ التحبير في المعجم الكبير: للسمعاني .
  - ـ تذكرة الحفاظ: للذهبي.
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة : لأبي الفضل أحمد بن علي .. حج .
  - ـ تقريب التهذيب: لابن حجر.
- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: لعبدالرحمن بن يحيى المعلمي .
  - تهذيب الكمال: لأبي الحجاج يوسف بن المزي.
    - الثقات : لأبى حاتم محمد بن حبان البستى .
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي .
  - الجرح والتعديل: لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم .
    - الحجة في بيان الحجة : لأبي القاسم الأصفهاني .
      - حلية الأولياء: لأبى نعيم الأصبهاني .
    - الخراج: لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي .
      - ـ ديوان الضعفاء: للذهبي.
  - ذيل الكاشف: لأبى زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي .
    - الرد على الرافضة: لأبى حامد المقدسي.
    - ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة : للمحب الطبرني .
      - الزهد: لأبي عبدالله أحمد بن حنبل.
- سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين : لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله الختلى .

- سؤالات أبى عبيد الآجرى: لأبى داود.
- سؤالات الحاكم النيسابوري : للدارقطني .
- ـ سؤالات حمزة بن يوسف السهمي : للدارقطني وغيره من المشائخ .
  - ـ سؤالات السلمى: للدارقطني.
  - السنة : لعبدالله بن أحمد بن حنبل .
    - ـ سير أعلام النبلاء: للذهبي.

الشجرة في أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة بن الحسن اللالكائي .
  - صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.
    - صحيح مسلم: لأبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري .
      - الضعفاء: لأبى زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي.
      - الضعفاء الكبير: لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلي.
        - الطبقات: لخليفة بن الخياط.
  - طبقات الحفاظ: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي .
    - الطبقات الكبرى: لحمد بن سعد.
    - علل الترمذي الكبير: لحمد بن عيسى بن سورة الترمذي .
      - العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن حنبل.
        - فتح الباري: لابن حجر العسقلاني.
      - ـ فضائل الصحابة : لأحمد بن حنبل .
      - الكامل في الضعفاء: لأبي أحمد عبدالله بن عدي .
      - كشف الأستار عن زاوئد البزار: لنور الدين الهيثمي.

- ـ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني .
- ـ المؤتلف والمختلف: لعلى بن عمر الدارقطني.
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابن حبان.
  - مختار الصحاح: لحمد بن أبى بكر الرازي.
  - المراسيل: لأبى حاتم محمد بن إدريس الرازي.
- المستدرك على ما في الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم.
  - مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان.
  - مصنف ابن أبي شيبة : لأبي بكر بن أبي شيبة .
  - مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله : لربيع بن هادي المدخلي .
    - ـ معجم البلدان: لياقوت الحموي.
    - ـ معرفة الصحابة: لأبي نعيم الأصبهاني.
      - ـ معرفة القراء الكبار: للذهبي.
    - ـ المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب الفسوي.
      - ـ المغني في الضعفاء: للذهبي.
    - المنتخب من مخطوطات الظاهرية : لحمد ناصر الدين الألباني .
    - ـ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزي.
      - منهاج السنة النبوية : لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني .
        - ـ موضح أوهام الجمع والتفريق : للخطيب البغدادي ..
          - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي.
        - ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي .
          - النهي عن سب الأصحاب: لعبد الواحد المقدسي.

## فهرس المواضيع

| ـ مقدمة التحقيق                        | 0   |
|----------------------------------------|-----|
| ـ سيد قطب وموقفه من الصحابة            | ٦   |
| ـ دفع تهمة التشيع عن الإمام الدارقطني  | 11  |
| ـ التعريف بالكتاب                      | ١٤  |
| ـ وصف النسخة الخطية                    | 74  |
| ـ النص المحقق                          | 77  |
| ـ ذكر ما روي عن آل أبي طالب وأولاد علي | ٤٧  |
| ـ الفهارس العامة                       | 97  |
| ـ فهرس الأثار                          | 99  |
| ـ فهرس المراجع                         | ۰۳  |
| ـ فهرس المواضيع                        | • ٧ |

\* \* \*

(التنضيد الإلكتروني والإخراج الفني: دار الحسن للنشر والتوزيع ـ هاتف ٤٦٤٨٩٧٥ ـ قاكس ٤٦٤٨٩٧٥ ـ عمان ١١١١٨ ـ الأردن  $\}$